| الفهرس                           |    |
|----------------------------------|----|
| الزهْد فَي الدنيا                | 2  |
| القناعة                          | 10 |
| فضل الفقر                        | 12 |
| التقلل من الدنيا                 | 19 |
| زهد النبي ∏ وشدة عيشه            | 24 |
| ذم الدنيا                        | 28 |
| قِصَرِ الْأَمَلِقِصَرِ الْأَمَلِ | 32 |
| الزهد وقصر الامل من الصحابة      |    |
| ذم بِنَاءِ الزائد                | 54 |
| حقيقة الزُّهْد                   | 63 |
|                                  |    |

## الزهد في الدنيا

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَبْقَى اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَبَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْجِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْجِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ " رَوَاهُ مُسْلِمُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: جَمَعِ الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ "

روى البيهِقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَشَدَّ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا بِأُفْسَدَ فِيهَا مِنَ الْتِمَاسِ الشَّرَفِ وَالْمَالِ لِدَيْنٍ الْمُؤْمِنِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ فِي غَنَمٍ تَفَرَّقَتْ أَحَدُهُمَا فِي أُوَّلِهَا وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا بِأَسْرَعَ فِيهَا فَسَادًا مِنِ امْرِئٍ فِي دِينِهِ يَبْتَغِي شَرَفَ الدُّنْيَا وَمَالُهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: اشْتَرَيْثُ أَنَا وَأَخِي مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ سِهَامٍ خَيْبَرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ: " يَأَ عَاصِمُ مَا ذِئْبَانٍ عَادِيَانِ أَصَابَا فَرِيقَةَ غَنَمٍ أَضَاعَهَا رَبُّهَا بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ خُبِّ الْمَرْءِ الْمَالَ وَالشَّرَفَ لِدِينِهِ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ يْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ تَفَرَّقَتْ مِنْ رَاعِيَهَا أَحَدُهُمَا فِي أُوَّلِهَا وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا أَشَدَّ فِيهَا فَسَادًا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَالْغِنَى " هَذَا مُرْسَلُ جَيِّدُ

عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ دَهَبٍ لَابْنَغَى إلَيْهِمَا مِثْلُهُ و لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هِيَ أَمْ لَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ عَيَّاسٍ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْدِ عَلَى مِنْبَرِ مَكَّةَ يَقُولُ فِي خُطَبَتِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ ابْنَ أَدَمَ أَعْطِيَ وَادِيًا مَلْيًا ذَهَبًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَوْ أَعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَوْ أَعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَأَنَّهُ لَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ وَأَنَّهُ لَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ وَابَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَثَّلُو عَلَيْنَا مَا يُوحَى إِلَيْهِ فَأَتَيْنَاهُ فِي ذَاتِ يَوْمِ فَقَرَأً عَلَيْنَا: " إِنَّا أَنْزَلْنَا هَذَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الرَّكَاةِ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ وَلَوْ أَعْطِيَ ثَانِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثُ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِي الْعِلْم لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ يُمَثَّلُ: شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ يُمَثَّلُ: " لَوْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ يُمَثَّلُ: " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا الثَّرَابُ وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "

عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اِنْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأً: {أَلْهَاكُمُ

التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر] قَالَ: " يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي. هَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" يَقُولُ الْعَبْدُ: مالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَغْطَى فَأَمْضَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَأَهْضَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضَّلَ عَلَيْهِ " رَوَاهُ مُسْلِمُ والبخاري

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُطَرِّفِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَقِلُّوا الدُّخُولَ عَلَى الْأُغْنِيَاءِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَرُّ وَجَلَّ "

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مَنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: " زَهْرَةُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: " زَهْرَةُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا " فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَنَنَّا أَنَّهُ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَنَنَّا أَنَّهُ بَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ وَقَالَ: " فَالَ الرَّجُلُ: أَنَا ذَا - أَيْنَ السَّائِلُ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ " قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا ذَا - قَالَ الْوَحْيُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا وَلَا إِلَّا إِلَّا إِلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا لَا إِلَّ إِلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلّا

بِالْخَيْرِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَلَكِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِثُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الْخَضِرِ تَأْكُلُ حَتَى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمسلم

عِن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ الِلهِ صَلَّبِي اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنَّبِرَ ذَاتَ يَوْم فَقَاَّلَ; ۖ ۚ إِنَّ مِمَّا أُتَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّنْيَا زُوَرِينَتِهَا " فَعَالَ رَجُكِّ: يَا رَِسُولَ اللهِ وَيَأْتِي الْخَيْزُ بِاَلَشَّرِّ؟ فَلَيْمَ يَرُدُّ عَلَيْهِ. ُّ لُنْنَا: يَا فُلَانُ مَا شَأَنُكَ سَأَلْتَ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهٍُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ: وَكَنِيمَ فَمَسَحَ الرُّحَضَاءَ عَنْهُ فِقَالَ: " أَيْنَ اللِسَّائِلُ؟ " وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّا ۗ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْحَيْرُ بِالْشِّرِّ وَإِنَّهُ مَمَّا يُنْبِثٍّ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ إِوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَّةُ الْخَصِّرَ أَكَلَتْ ۖ خَتَّى ۚ إِذَا امْنَلَأَتْ خَاصِرَتُهَا ا سْتَقْبَلَتْ مَطُلِعَ الشَّمْسِ فَتَلَطَيْتْ وَبَالَتْ ِ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرَ فَمِمَنْ أُخَّذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ ۖ فِيهِ وَنِعُّمَ صَاحِبُ الْمَإِلِ مَنَّ أَعْطِيَ مِنْهُ الْمِسْكِيَنُ وَالْإِيَتِيمُ وَابْنُ ۖ السَّبِيلِ ۚ ۚ أَوْ كَمَا ۚ قَالَ رَسُولُ إِللَّهِ صَالَّا ۗ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَالَّذِي يَاٰخُذُ بِإِشْرَاهِ نَفْس كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ فَيَكُونُ عَّلَيْهِ ۚ حَسْرَةُ ۗ يَنُوْمَ ۗ الْقِيَامَةِ وََّرُبَّ مُتَخَوِّصٍ فِي مَالٍ اللهِ وَمَالِ رَِسُولِ اللَّهِ لَهُ ۖ النَّارُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ " رِزُّواْهُ اَلْبُنَّجَارِيٌّ غَيْرَ أَيُّهُ قُالَ: ۚ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينِ وَالْبِيتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَقَالَ: " شَهِيدٌ " بَدَلَ قَوْلِهِ: " خَسْرَةٌ " وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ

عن عَمْرَو بْنَ عَوْفِ وَهُوَ حَلِيفٌ لِيَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ بِحَزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَالَحَ بَمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصَّبِّحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَاءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهًا انْصَرَفَ نَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: " أَطُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ اللهِ مَا الْفَقْرُ لِقُدُومِ أَلِهِ مَا الْفَقْرُ لَيَعْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرُ لَكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَلِ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الثَّنْيَلِ اللهِ مَا الْفَقُرُ لَنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَلِ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا

وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَنْهُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وفي رواية " وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَنْهُمْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي مُوسَى: " إِنَّ هَذَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلِكَاكُمْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ الِلهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي النَّاسَ عَطَايَاهُمْ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا بَارَكَ اللهُ لَكَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالدَّينَادِ وَالدِّرْهَمِ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ "

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ " قَالَ: " وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ اَمْرَأَتَانِ طَوِيلَتَانِ وَامْرَأَةُ قَصِيرَةٌ وَكَانَتْ لِلْقَصِيرَةِ خُفُّ مِنْ خَشَبٍ وَاصْطَنَعَتُّ خَاتَمًا وَحَشَتْهُ بِأَطْيَبَ طِيبِكُمْ بِالْمِسْكِ وَاتَّخَذَتْ لَهُ غَلَقًا فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِمَلَإٍ فَتَحْتُهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْن: الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ "

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ " رَوَاهُ مُسْلِمُ

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ وَإِنَّ رِجَالًا سَيَخُوضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ لَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُبَيْدٍ سَنُوطًا قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ مُحَمَّدٍ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَنْطَلَةُ الزُّرَقِيُّ فَقَالَ: يَا أُمَّ مُحَمَّدٍ اتَّقِي اللهَ وَانْظُرِي مَا تُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ بَيْنَهُ فَذَكَرُوا الدُّنْيَا وَالْأَمَانِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ نَضِرَةٌ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا اشْنَهَتْ نَفْسُهُ لَهُ النَّارُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن معبد قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّ مَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ: كُنَّ هَؤُلَاءِ كَلِمَاتٍ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ: " مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ دِينِ اللهِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقَّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَنَا مِنْ فِتْنَةِ السَّرَّاءِ اخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ إِنَّكُمْ قَدِ ابْتُلِيتُمْ فِي فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ وَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ كُلُوةٌ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن كَغْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَشَدَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثًا: زَلَّهُ عَالِمٍ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ وَدُنْيَا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ فَاتَّهِمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّعَمُّدَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي ذَرِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ - يَعْنِي: السَنَةَ - فَقَالَ: " غَيْرُ الضَّبُعِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ دُنْيَا تُصَبُّ عَلَيْكُمْ صَبَّا فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ الذَّهَبَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَهْلُ الصُّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينَ، فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَيَقُولُ: " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَيَقُولُ: " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَخْبَبْتُمْ لَوْ أَتَّكُمْ تَزْدَادُونَ خَاجَةً وَفَاقَةً "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُونَ أُزُرَهُمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ " فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَشْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " لَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ سَبْعِينَ رَجُلًا مَا لَهُمْ أَرْدِيَةٌ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: " كُنْتُ مِنْ اصْحَابِ الصُّفَّةِ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامُّ وَقَدِ اتَّخَذَ الْعَرَقُ فِي جُلُودِنَا طُرُقًا مِنَ الْغُبَارِ وَالْوَسَخِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقِعِ قَالَ: كُنْتُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُصَلِّينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ بَعْدِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ بَعْدِي إِذَا شَبِعْتُمْ مِنْ خُبْرِ الْبُرِّ وَالزَّيْتِ وَأَكَلْتُمْ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَلَيِسْتُمْ أَنْوَاعَ الثِّيَابِ؟ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَمْ ذَاكَ؟ " قُلْنَا: أَوْ ذَاكَ قِالرَّ اللَّهُ وَالِّيَّامُ الْيَوْمَ خَيْرُ " قَالَ وَاثِلَةُ: " فَمَا ذَهَبَتْ بِنَا الْأَيَّامُ حَتَّى شَبِعْنَا مِنْ خُبْرِ الْبُرِّ وَالزَّيْتِ وَأَكَلْنَا أَلْوَانَ الثَيَابِ وَرَكِبْنَا الْمَرَاكِبَ "

عِن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: " وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْخُجَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْخُجَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ " - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ - قَالَ: " وَأَهْلُ الشُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِشْلَامِ لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ إِذَا أَنَنْهُ صَدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَا يَنَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَنَنْهُ هَدِيَّةُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا " وَذَكَرَ الْخَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن طَلْحَةَ يَعْنِي النَّضْرِيَّ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفُ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا عَرِيفْ نَزَلَ الصُّفَّةَ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ نَزَلَ الصُّفَّةَ فَرَافَقْتُ رَجُلًا وَكَانَ يَجْرِي عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ مُدُّ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَحْرَقُ النَّمْرُ بُطُونَنا وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْجِيَفُ: وَالْجِيَفُ ثِيَابٌ بُرُودٌ يُشْبِهُ الْيَمَانِيَّةَ قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنْبَرِهِ فَصَعَدَهُ فَحَمِدَ اللهِ وَأَنْنَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ثَمَّ ذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: " حَتَّى مَكَثْثُ أَنَا عَلَى إِخْوَانَنَا إِلَّا طَعَامُ الْبَرِيدِ - وَالْبَرِيرُدُ وَوَاسَوْنَا فِيهِ فَوَاللهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزِ طَعَامِهِمُ النَّيْمُرُ فَوَاسَوْنَا فِيهِ فَوَاللهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزِ وَاللَّهُ عَلَى إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَعُظْمُ وَلَكِنْ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ زَمَانًا أَوْ مَنْ أَذْرَكَهُ وَاللَّهُمُ تُلْرَمُولَ اللهِ أَبَحْدَى وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ زَمَانًا أَوْ مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ تَلْبَسُونَ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ يُغْدَى وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ زَمَانًا أَوْ مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ تَلْبَسُونَ مِثْلُ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ يُغْدَى وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ زَمَانًا أَوْ مَنْ أَذْرَكُهُ مِنْكُمْ تَلْبُونَ وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْكُمْ الْيَوْمَ مُتَحَابُّونَ وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ وَالَّهُ مَنْكُمْ رَقَابَ بَعْضَ وَ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فَنَا أَنْتُمْ إِلْيَوْمَ مُتَحَابُونَ وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ

عن خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خِطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فِحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَي عَلَيْهِ ثُمَّ ۚ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الَّذُنْيَا ۖ قَدْ **ۚ آَذَنَتُ بِصَرْمٍ ۖ وَوَلَّتْ حَنَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا ۚ إِلَّا صُٰبَاِّبَةٌ كَصُبَا**بَةٍ الْإِنَاءِ يَٰتَصَاِّلُهُ لَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْقَلِبُونَ مِنْهَا إِلَى دِارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُولًا بِخَيْرِ مَا ۚ حَضَّرَتْكُمْ فَإِنَّهُ ۖ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحُجَرَ ۗ ۗ يُلْقَى مِنْ شَٰفِيرِ ۗجَهَنِّهِم فَپَهُوِي فِيِّهَا سَبْعِينِ َ عَامًا لَا يُدْرِكُ لُهَا قَعْرًا وَوَالِلَّهِ لَتُمْلَأُنَّ الْجَحِيمُ فَعَجِبْتُمْ وَلِٰقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنٍ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْإِجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ بِسَنَةً وَلَيَّأْتِيَٰنَّ عََلَيْهِ َيَوْمُ ۖ وَهُوَ كَظِّيظٌ ۖ مِنَ الْزِّحَامِ وَلَقَدْ ۖ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَيْبُعَةٍ مَعَ رَيِسُولِ الِلهِ صَلَّى اللِّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ مَا لَّنَا طَعَاُمٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدٍاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَاقْتُهَا ۖ بَيُّنِي وَبَيْنَ ۖ سَعْدِ بْنَ مَالِكٍ فَأَيِّرَرْتُ بِبَغْضِهَا وَأِتَزَرَ سَعْدُ بِبَعْصِهَا فَمَا أَضْيَحَ إِلْبَوْمُ ۖ مِنَّا أَجِّدُ إِلَّإِ ۖ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ وَإِنِّي أَعُوِّذُ بِالِلهِ أِنْ أَكُونَ فِي نَيْفُسِي عَظِيِّمًا ۚ وَعِنْدَ اللهِ ۖ صَّغِيرًا وَإِنَّاهَا ۚ لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةً ۚ إِقَطَّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلِّكًا ۖ وَسَنُجَرِّبُونَ الْأَمَرَاءَ بَعْدِي " رَوَاهُ مُسْلِمُ

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ فَوْمٍ أَنْتُمْ؟ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَقُولُ كَمَا أُمَرَنَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْ غَيْرُ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَوْ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِنِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ مُضْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ أَقْبَلَ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ مَا تَكَادُ ثُوَارِيهِ وَالنَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأُوْهُ نَكُّسُوا لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُعْطُونَهُ يَتَوَارَى بِهِ قَالَ: فَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا قَالَ: فَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ رَأَيْتُهُ عِنْدَ أَبَوَيْهِ مِثْلَهُ يُكْرِمَانِهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنْ فَتَيَانِ قُرَيْشِ عِنْدَ أَبَوَيْهِ مِثْلَهُ يُكْرِمَانِهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ الدُّنْيَا مَا وَيُنَعَلَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ الدُّنْيَا مَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ الدُّنْيَا مَا عَلَيْكُمْ إِلَّا كَذَا مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلّا كَذَا عَلَى تَقْتَحُوا فَارِسَ وَالرُّومَ فَيَعْدُو أَحَدُكُمْ فِي عُلَيْكُمْ إِلَّا كَذَا فِي حُلَّةٍ وَيُرُوحُ فَيَعْدُو أَحَدُكُمْ فِي عُلَيْكُمْ إِلَّا كَذَا فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فَيَعْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي حُلَّةٍ وَيُرُوحُ وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى عَلَيْكُمْ بِقَصْعَةٍ وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى وَيُرُوحُ وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى وَيَرُوحُ وَيَرُوحُ وَلَا فَارِسَ وَالرُّومَ فَيَعْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيُرُوحُ وَي فَا فَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى وَيَرُوحُ وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى وَيُوسَلَى فَي عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى الْتُرَامُ وَيُورُوحُ فَي مِنْ فَي عُلَيْكُمْ بِأَخْرَى اللّهُ مِنْ مِنْ فَي مُرَاحُ وَيُسَلِّمُ الْمُ الْهُ مِنْلُهُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى الْمُ الْمُ الْكُورِ مَا مَا لِي اللّهُ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُونَ مِنْ مِنْ اللّهُ الْمُ الْمُنْ مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْدُولُ أَحْدُكُمْ فِي عُلَيْكُمْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُونَامُ الْمُونَامُ الْمُونَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُونَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْلَمُ لَاسْتَرَاحَتْ أَنْفُسُكُمْ مِنْهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَلِيٍّ قَالَ: " مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدُ إِلَّا نَاعِمُ إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً بَشْرَبُ مِنْ مَاءِ اَلْفُرَاتِ وَيَجْلِسُ فِي الطِّلِّ وَيَأْكُلُ مِنَ الْبِرِّ وَإِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ: {وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الْرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا بَشَاءُ} [الشورى] وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أَنَّ لَنَا فَتَمَنَوُا الدُّنْيَا "

روى اليبهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ يَوْمًا فَرَآهُمْ بِحَالٍ شَدِيدَةٍ وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ قَوْمًا يَجِيئُونَ مُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَيْرِ اهْلِ وَإِلَى غَيْرٍ عَلَى اللهُ عَيْرِ عَلَى اللهُ عَيْرِ عَلَى اللهُ عَيْرِ عَلَى الْمُشَاهِمُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُشَلِمِينَ فَيَنْطَلِقُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلُيْنِ وَالرَّجُلُ بِالثَّلاَتَةِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَدْخَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهُ فَأَطْلُقُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَمْ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَمْ أَنْتُمْ فَصَّعَةُ وَتَعْدُو عَلَيْكُمْ قَصْعَةُ وَتَرُوحُونَ فِي حُلَّةٍ وَتَعْدُو عَلَيْكُمْ قَصْعَةُ لَتَهُ الْيَوْمَ بِخَيْرٍ أَوْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ مَلْكُمْ الْيَوْمَ بِخَيْرٍ وَإِنَّا لَيُومَ بِخَيْرٍ وَلَالًاهِ صَلَّى اللّهُ مَلْكُمْ يَوْمَلِ اللهِ صَلَّى الْيَوْمَ خَيْرُ وَلَلّهِ وَسَلَّمَ: " كَلًّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالنَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ أُنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا خُلْوَةُ الْآخِرَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِأَخِرَتِهِ وَمَنْ أُحَبَّ آخِرَتَهُ أُضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خطب النَّاسَ بِمِصْرَ قال: " مَا أَبَعْدَ هَدْيِكُمْ مِنْ هَدْيِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّا هُوَ فَكَانَ أُزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأُمَّا أَنْتُمْ أَرْغَبُ النَّاسُ فِيهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: أَيْنَ الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُونَ فِي الْآخِرَةِ؟ فَأَرَاهُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: " عَنْ هَؤُلَاءِ فَسَلْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ خَيْرُنَا؟ قَالَ: " أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ رَجُلًا فَقَالَ: " ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " صَلَحَ أَمْرُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ وَهَلَكَ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَاجَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ فِيمَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ: يَا مُوسَى لَمْ يَتَصَنَّعِ الْمُتَصَنَّعِ الْمُتَعَبِّدِ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتَعَبْدٍ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ وَيَا إِلَهَ الْبَرِيةِ كُلَّهَا وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ وَيَا السَّلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهُمْ؟ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ: ذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهُمْ؟ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ: وَلاَ الرَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَإِنِّي أَمْنَحُهُمْ جَنَّتِي يَتَبَوَّءُونَ مِنْهَا خَيْثُ شَاءُوا وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ لَمْ يَبْقَ عَبْدُ إِلَّا نَاقَشْتُهُ الْجِسَابِ وَأَمَّالُولِ وَالْأَلْورِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلِهِمْ وَأُجِلَّهُمْ وَأُكْرِمُهُمْ وَأُخِلُهُمُ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَمَّا الْبَاكُونَ مِنْ خَشْيَتِي وَالْمُولِ فَيهِ أَحَدُ " وَأُولَئِكَ لَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدُ " وَأُولَيْكَ لَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي خَلَّادٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّحُلَ الْمُؤْمِنَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقِ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْجِكْمَةَ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن صَفْوَانَ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَلَ أَسْكَنَ اللهُ الْحِكْمَةَ قَلْبَهُ وَأَطْلَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عُيوبَ الدُّنْيَلَ دَاءَهَا وَدَواءَهَا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا مُسَلِّمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، هَذَا مُرْسَلٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَطِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْرًا جَعَلَ فِيهِ ثَلَاثَ خِلَالٍ: فِقْهَهُ فِي الدِّينِ وَزُهْدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَرُهُ غُيوبَهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن طَاوُس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا يُطِيلُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ " هَذَا مُرْسَلٌ

#### القناعة

روى البيهقي في شعب الإيمان عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّتَهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ وَأَنَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَّى وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ مَلَّى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنَى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَعَلَ الْهَمَّ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَغِّبَتْهُ الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلَكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّتَهُ أَفْشَى الله عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيرًا وَلَا يُمْسِي إِلَّا فَقِيرًا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّتَهُ كَفَّ اللهُ عَلَيْهِ فِي قَلْبِهِ وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا غَنِيًّا وَلَا يُمْسِي إِلَّا غَنِيًّا "

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ وَالْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " وَفِي رِوَايَةِ : " إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا أَبَا ذَرِّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هِيَ الْفَقْرُ؟ " قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ الْفَقْرُ؟ " قَالَ: الْغِنَى. قَالَ: " وَتَرَى أَنَّ قِلَّةَ الْمَالِ هِيَ الْفَقْرُ؟ " قَالَ: وَسَأَلَنِي قَلْرُ الْقَلْبِ " قَالَ: وَسَأَلَنِي وَالْفَقْرُ الْقَلْبِ " قَالَ: وَسَأَلَنِي وَالْفَقْرُ الْقَلْبِ " قَالَ: وَسَأَلَنِي وَالْفَقْرُ الْقَلْبِ " قَالَ: وَسَأَلَنِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: " هَلْ تَعْرِفُ فُلَانًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِذَا سَأَلَ أَعْطِيَ وَإِذَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّقَّةِ وَلَا: قَلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّقَةِ وَلَا: قَلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّقَةِ وَلَا: قَلْلَ: قَلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّقَةِ وَلَا: قَلْلَ: قَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَلْكَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَلْكَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قُلْكُ: إِذَا مَالًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قُلْدُا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قُلْدُا يَا رَسُونُهُ لِي وَيَنْعَتُهُ حَتَّى عَرَفْتَهُ قَالَ: قُلْدُا اللهِ الْكَانَةُ اللّهُ اللّهِ الْكَانَةُ اللّهُ الل

نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ مِسْكِينُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: " لَهُمْ خَيْرُ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ مِثْلِ الْآخَرِ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا أُعْطِيَ الْآخَرُ قَالَ: " إِنْ يُعْطَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ وَإِنْ يُصْرَفْ عَنْهُ فَقَدْ أَعْطِيَ حَسَنَةً "

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ أَفُلُحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا أَتَاهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلُمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل] قَالَ: الْقَنُوعُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فَيَقُولُ: " اللهُمَّ أَقْنِعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ عَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَلَّمَ رَبَّهُ: أَيْ رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِي ذِكْرًا. قَالَ: أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْضِي عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَقْضِي عَلَى النَّاسِ. قَالَ: رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الرَّاضِي بِمَا أَعْطَيْتُهُ "

## فضل الفقر

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ وَاللهِ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ وَلَا دَابَّةَ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ شِئْتُمْ فَإِنْ شِئْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَرَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّ فَقَرَاءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ سَبَقُوا الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا " قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مِنْ خَلْقِ اللهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ النُّغُورُ وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَالِم بْنِ عَيْدِ اللهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبِيهِ قَالَ: " مَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَدْخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِيَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا " قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: " هُمُ الشَّعِثَةُ رُءُوسُهُمْ الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ عَلَى السَّادَاتِ وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُثَانِعُمَاتِ مِنْ كُلِّ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَلَا يَعْطَوْنَ كُلُّ الَّذِي لَهُمْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامِ نِصْفَ يَوْمِ "

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ " وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَكَانَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ " ثُمَّ انَّفَقَ قَالَ: وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عن ابْنَ عَبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَهْلُهَا - أَوْ قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِهَا - النِّسَاءُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ "

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا الْفُقَرَاءُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا النِّسَاءُ " مُخَرَّجُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

عن أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: " هُمُ الْأُخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: " هُمُ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " رَوَاهُ مُسْلِمُ والبخاري

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ". رَوَاهُ مُسْلِمُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَيَأْتِيَنَّ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ " ثُمَّ قَرَأً: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف]. رواه البخاري ومسلم

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: " انْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنِكَ " قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا رَجُلُ مُحْنَبِي بِجُلَّةٍ فِي حَلْقَةٍ يُحَدِّثُهُمْ فَقُلْتُ: هَذَا؟ فَقَالَ: " طَأُطِئْ بِرَأْسِكَ فَانْظُرْ إِلَى أَوْضَعِ رَجُلٍ تَرَى فِي فَقَالَ: " طَأُطِئْ بِرَأْسِكَ فَانْظُرْ إِلَى أَوْضَعِ رَجُلٍ تَرَى فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنِكَ " فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ مِسْكِينٌ ضَعِيفٌ فَقُلْتُ: هَذَا؟ فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْرُ عِنْدَ اللهِ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا "

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ " قَالُوا: رَأْيَكَ قَالُوا: نَقُولُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يَخْطُبَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُشَفِّعَ لَقَوْلُونَ فِي هَذَا؟ " قَالُوا: نَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا؟ " قَالُوا: نَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ لَمْ يَخْطُبُ وَإِنْ قَالَ لَمْ يُسْتَمَعْ لِقَوْلِهِ قَالَ: " هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطُبَ لَمْ يَخْطُبُ فَوْلِهِ قَالَ: " هَذَا خَرُدٌ مِنْ مِنْ مِنْ هَذَا ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَّهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً أَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَارِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " رُبَّ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَمْ صَعِيفٍ مُنَصَعِّفِ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ وَإِنَّ الْبَرَاءَ لَقِيَ رَحْفًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَوْجَعَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْمُشْلِمِينَ " فَقَالُوا لَهُ: يَا بَرَاءُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّكَ لَوْ أَقْسَمْتَ عَلَيْكَ تَوْ فَقَالَ: " إِنَّكَ لَوْ أَقْسَمْتَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ لَمَ الْتَقَوْا عَلَى يَا رَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ فَمُنِحُوا أَكْتَافَهُمْ ثُمَّ الْتَقَوْا عَلَى يَا رَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ فَمُنِحُوا أَكْتَافَهُمْ ثُمَّ الْتَقَوْا عَلَى يَا رَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ عَلَى رَبِّكَ قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ وَأُوجُعُوا فِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا بَرَاءُ أَقْسِمْ عَلَى رَبِّكَ فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ وَأَلْحِقْنِي بِنَبِيِّكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِحُوا أَكْتَافَهُمْ وَقُتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيدًا أَكْتَافَهُمْ وَقُتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيدًا

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ " وَقَالَ: " أَهْلُ النَّادِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلَّ مُسْتَكْبِرِ "، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبَّاسٍ بْنِ سَالِمٍ الْحُمِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ وَحَمَلَ عَلَى الْبَرِيدِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي بُعِثْثُ إِلَيْكَ أَشَافِهُكَ حَدِيثَ ثَوْبَانَ فِي الْحَوْضِ، فَقَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ فِي الْحَوْضِ، فَقَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَغُولُ: اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " حَوْضِي مِنْ عَدْنِ أَبَيَنَ إِلَى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ أَكُوَازُهُ مِنْ اللّهَ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مَاؤُهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ أَسَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللّهَ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مَاؤُهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ أَسَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللّهِ مَنْ هُمْ؟ مِنَ اللّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظُمَأَ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ مَنْ هُمْ؟ وَلَا أَنْ مَنْ عَمْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ وَلَا أَنْ مَرْكَ عَلَى وَلَا أَنْهَاتِ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ وَلَا عَمْرُ الثَّيَابِ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ وَلَا عَمْرُ الثَّيَابِ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا نُوالِ أَنْ مَرْحَمَنِي اللّهُ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَنَا وَاللّهِ قَدْ أَنْكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ فَاللّهِ مَنْ الثَّيَابِ الْقِينِ لَا أَنْ مَرْحَمَنِي اللّهُ بَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ وَفُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السُّدَدِ إِلّا أَنْ مَرْحَمَنِي اللهُ لَا أَدْهُنُ رَأْسِي حَتَّى تَشَعَّثَ وَلَا أَعْسِلُ أَعْسِلُ ثَوْبِي اللّهُ لِلْ أَرْهُنُ رَأْسِي حَتَّى تَشَعَّثَ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبِي وَلًا إِنْ مَلْكِ جَمَدِي حَتَّى يَتَسِخَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مُلُوكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مُلُوكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ إِذَا اسْتَأْذَنُوا عَلَى الْأُمَرَاءِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ وَإِذَا طَلَبُوا النَّسَاءَ لَمْ يُنْكَحُوا أَوْ إِذَا قَالُوا الْحَدِيثَ لَمْ يُنْصَتْ لِقَوْلِهِمْ جَاجَةُ أَحَدِهِمْ يَتَجَلْجَلُ فِي صَدْرِهِ لَوْ قُسِمَ يُنْجَلْجَلُ فِي صَدْرِهِ لَوْ قُسِمَ نُورُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَسِعَهُمْ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُعَادِ بْن جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلُوكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُسْتَضْعَفٍ ذُو طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ "

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ قال: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ سَعْدٍ قَالَ لِي: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ
نَاسٌ مِنْ قُرَبْشٍ: هَؤُلَاءِ السَّفِلَةُ هُمُ الَّذِينَ يَلُونَكَ فَوَقَعَ فِي
نَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام] إلى قَوْلِهِ: {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام] ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ} [الأَنعام] وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ " جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَهُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ بِلَالٍ وَصَهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِدًا فِي نَاسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ بِلَالٍ وَصَهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِدًا فِي نَاسٍ مَنْ مَغَلُوا لِللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقْرُوهُمْ فَأَتَوْهُ فَجَاءُوا بِهِ وَقَالُوا إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ الْعَرَبُ لَنَا بِهِ فَصْلًا فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ الْعَرْبُ لَنَا بِهِ فَصْلًا فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ الْعَرْبُ لَنَا بِهِ وَقَالُوا إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مَنْكَ فَلَيْكَ فَاسَتَحِي مَعَ هَؤُلَاءِ الْأَعَبُدِ فَإِذَا حِئْنَاكَ فَأَقِمُهُمْ لَنَا عَلَيْكَ بِهِ كِتَابًا قَالَ: فَدَعَا بِالصَّحِيفَةِ وَدَعَا عَلَيْكُ بِهِ كِتَابًا قَالَ: فَدَعَا بِالصَّحِيفَةِ وَدَعَا عَلَيْكُ بُنْ لَنَا عَلَيْكَ بِهِ كِتَابًا قَالَ: فَدَعَا بِالصَّحِيفَةِ وَدَعَا عَلَيْكُ بُنُ لَنَا عَلَيْكَ بِهِ كِتَابًا قَالَ: فَدَعَا بِالصَّحِيفَةِ وَدَعَا عَلَيْكُ بُو لَلْكَيْدِ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِأَلْغَدَاةِ عَلَيْكُ السَّلَامُ فَقَالَ: { وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِأَلْغَدَاةٍ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الأنعام] الْآيَةُ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْوَرَعَ

وَعَيْنَيْهِ فَقَالَ: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام] ثُمَّ قَالَ: {وَإِذَا حَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام] الآيَهُ فَرَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّحِيفَةِ وَدَعَاهُمْ وَقَالَ: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام] فَرَعَاهُمْ وَقَالَ: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة} [الأنعام] فَالَا: فَيَوْمَئِذٍ وَصَعْنَا رُكْبَتَنَا قَالَ: وَكَانَ يَجْلِسُ فَإِذَا أَرَادَ الْقِينَافَ وَتَلَيْ لَكُونَ وَجُلَّ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِيَامُ قَامَ وَتَرَكْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْقِينَافَ عَنْهُمْ} [الكهف] وَتُجَالِسُ الْأَشْرَافَ {وَلَا تُطِعْ مَنْ الْقَيْنَافَ عَنْهُمْ} [الكهف] وَتُجَالِسُ الْأَشْرَافَ {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا} [الكهف] وَتُجَالِسُ الْأَشْرَافَ {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا} [الكهف] وَتُجَالِسُ اللّأَشْرَافَ {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا} [الكهف] وَتُجَالِسُ اللّأَشْرَافَ {وَلَا تُطِعْ مَنْ الْفَعْدُ بَعْذِينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بَلَغَ فَكَذَا بَلَغَ لَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بَلَغَ لَيْ فَكَذَا لِكُونَاهُ حَتَّى يَقُومَ فِيهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي عِصَابَةٍ فِيهَا ضُعَفَاءُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتُرُ بَعْضًا مِنَ الْغُرْيِ وَقَارِئُ يُقْرَأً عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَيْنَا فَلَيْنَا فَلَمَّا رَآهُ الْقَارِئُ سَكَتَ قَالَ: فَسَلَّمَ وَقَالَ: " مَاذَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله كَانَ قَارِئُ يُقْرَأُ عَلَيْنَا كَنْتُمْ نَصْنَعُونَ؟ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله كَانَ قَارِئُ يُقْرَأُ عَلَيْنَا أَمْتِيهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمِّرَتُ أَنْ أَصْبَرَ مَعَهُ " قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ وَسُطَنَا مِنْ أَمْرِثُ أَنْ أَصْبِرَ مَعَهُ " قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ وَسُطَنَا أَنْ يَعْدِلُ مَنْ أَمْرُثُ أَنْ أَصْبِرَ مَعَهُ " قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ وَسُطَنَا أَمْ يَعْدِلُ نَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِينِدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّقَ الْقَوْمُ فَلَمْ لِيَعْدِلُ نَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِينِدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّقَ الْقَوْمُ فَلَمْ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ: وَكَانُوا ضُعَاءً الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ: وَكَانُوا ضُعَقَاءَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ أَعْنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْفَوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْقَوْرَ التَّامُ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِضْفِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِنِصْفِ يَوْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بِنِعْفِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ بِي الْمُؤْمِنِينَ بِيضَاءَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ اللَّهُ الْقُومُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُومُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ قِالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ وَلَا دَابَّةَ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ شِئْتُمْ فَإِنِّ شِئْتُمْ فَإِنِّ شِئْتُمْ فَإِنِّ شِئْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَإِنِّ شِئْتُمْ فَإِنِّ شِئْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَإِنِّ فَقَرَاءَ وَإِنْ شِئْتُمْ قَالَ: " إِنَّ فُقَرَاءَ لَكُمْ وَاللهِ مَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ فُقَرَاءَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ فُقَرَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا نَعْمِنَ خَرِيفًا " وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلْ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنَا فَقَالَ رَجُلْ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنَا وَنَ وَنَوْجَةً؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ وَزَوْجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ وَزَوْجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

قَالَ: أَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ: إِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ: إِذًا أَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. الْمُلُوكِ.

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَلْمَانَ قَالَ: جَاءَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيْنَةُ بْنُ بَدْرِ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَذَوُوهُمْ فَقَالُوا ُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ لَوْ جَلَسْتَ فِي صَدْرِ الْمَسْجِدِ وَنَفَيْتَ عَنَّا هَؤُلَاءِ وَأَرْوَاجَ جِبَابِهِمْ - يَعْنُونَ أَبَا ذَرِّ وَسَلْمَانَ وَفُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْوَاجَ جِبَابِهِمْ حِبَابُ صُوفٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ غَيْرُهَا جَلَسْنَا إِلَيْكَ وَحَادَثْنَاكَ وَأَخَذْنَا عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزِّ وَجَلَّ: {وَاصْبِرْ إِلَيْكَ وَحَادَثْنَاكَ وَأَخَذْنَا عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُهُمْ إِلنَّادٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُهُمْ إِلنَّادٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُهُمْ عَنَّى أَصَابَهُمْ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ يَذْكُرُونَ اللهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُهُمْ خَتَّى أَصَابَهُمْ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ يَذْكُرُونَ اللهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُهُمْ فَيَ أَنْ أَصْبَرَ نَفْسِي مَعَ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي مَعَكُمُ الْمَمَاتُ " وَمَعَكُمُ الْمَمَاتُ " الْمَحْيَا وَمَعَكُمُ الْمَمَاتُ " الْمَحْيَا وَمَعَكُمُ الْمَمَاتُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه<sub>ِ و</sub>َسَلَّمَ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تُنْصَرُونَ وَلَا تُرْزَقُونَ إِلَّا بِالضُّعَفَاءِ "

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قُمْتُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا الْمَسَاكِينُ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّادِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا النِّسَاءُ ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ النَّفَفِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اللهُمَّ مَنْ آَمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقِلَ مَا أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقِلَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقُّ فَلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقُّ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلِ يَسْتَحْمِلُهُ فِي نَاقَةٍ لَهُ فَأَبَى فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَاقَةٍ لَهُ فَاَبَى فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَكَا اللهُ فَيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَارَكَ اللهُ فِيهَا وَفِيمَنْ بَعَثَ بِهَا "

وَقَالَ نُقَادَةُ: وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا " قَالَ: فَقُدِّمَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ أُكْثِرْ مَالَ فُلَانٍ وَوَلَدَهُ " وَقَالَ لِصَاحِبِ النَّاقَةِ: " اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ قَامَ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَسْأَلُهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَمَا يَمْنَعُهُ إِلَّا مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن قَنَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أُحَبَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا حَمَاهُ كَمَا يَحْمِي أُحَدُكُمْ مَرِيضَهُ الْمَاءَ مِنَ الطَّعَامِ " وَفِي رِوَايَةِ الْفَرْوِيِّ: " سَقِيمَهُ الْمَاءَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ الْمَاءَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ كَمَا يَحْمِي الرَّاعِي الشَّفِيقُ غَنَمَهُ عَنْ مَرَاتِعِ الْهَلَكَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حُذَيْفَةُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ لَيَنَعَاهَدُ الْمَريضَ أَهْلُهُ بِالطَّعَامِ وَإِنَّ اللهَ لَيَتَعَاهَدُ الْمَريضَ أَهْلُهُ بِالطَّعَامِ وَإِنَّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الدُّنْيَا كَمَا يُحْمَى الْمَريضُ الطَّعَامَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
" كَانَ رَجُلْ يَتَعَبَّدُ فَجَاءَهُ شَيْطَانٌ لِيَفْتِنَهُ فَازْدَادَ عِبَادَةً فَتَمَثَّلَ لَهُ بِرَجُلِ فَقَالَ: أَصْحَبُكَ؟ فَقَالَ الْعَابِدُ: نَعَمْ، فَصَحِبَهُ فَكَانَ بِتَخَلِّفُ عَنْهُ وَيُطِيفُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَلَمَّا وَلَمَّ الشَّيْطَانُ عَرَفَهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْإِنْسَانُ فَكَانَ إِذَا أَمْسَى رَآهُ الشَّيْطَانُ عَرَفَهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْإِنْسَانُ فَكَانَ إِذَا أَمْسَى تَخَلَّفَ الشَّيْطَانُ فَمَدَّ الْمَلَكَ يَدَهُ نَخُو الشَّيْطَانِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَتَلْبَهُ وَهُوَ مَنْ حَالُهُ وَمَنْ حَالُهُ ثُمَّ الْطَلَقَا حَتَّى نَزَلَا قَرْيَةً فَأَنْزَلُوهُمَا فَضَيَّفُوهُمَا فَأَخَذَ الْمَلَكُ الْإِنَاءَ فَقَالَ لَهُ لَكُ الْإِنَاءَ فَقَالَ لَهُ الْمَلْكُ الْإِنَاءَ فَقَالَ لَهُ: لَهُ وَهُمَا وَلَمْ يُضَيِّغُوهُمَا وَلَمْ يُفَوْهُمَا وَلَمْ يُفَوْهُمَا وَلَمْ يُضَيِّغُوهُمَا وَلَمْ لُكُ الْإِنَاءَ فَقَالَ لَهُ لُولُ لُوهُمَا وَلَمْ يُقَوْمُهَا وَلَمْ لُكُ الْإِنَاءَ فَقَالَ لَهُ: لَهُ الْمَلْكُ الْإِنَاءَ فَقَالَ لَهُ:

أَمَّا مَنْ صَافَنَا فَأَخَذْتَ إِنَاءَهُمْ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُضِفْنَا فَأَعْطَيْتَهُ إِنَاءَ الْآخَرِينَ فَلَنْ تَصْحَبْنِي. فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَتَلَتُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانُ أَرَادَ أَنْ يَفْتِنَكَ وَأَمَّا الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمُ الْإِنَاءَ فَإِنَّهُمْ قَوْمُ صَالِحُونَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُمْ وَكَانَ هَؤُلَاءِ قُومًا فَاسِقِينَ فَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ وَالرَّجُلُ يَنْظُرُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَجُكُّ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا كَانَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ كُلُّمَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا يُسِّرَ لَكَ وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ عُسِّرَ عَلَيْكَ فَأَنْتَ عَلَى حَالَةٍ قَبِيحَةٍ وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا عُسِّرَ عَلَيْكَ وَإِذَا طَلَبْتَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ يُسِّرَ لَكَ فَأَنْتَ عَلَى حَالَةٍ حَسَنةٍ " هَكَذَا جَاءَ مُنْقَطِعًا

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " أَنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْأَمْرَ مِنَ التِّجَارَةِ أُو الْإِمَارَةِ حَتَّى إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فَبَعَثَ اللهُ مَلَكًا ائْتِ عَبْدِي هَذَا فَاصْرِفْ عَنْهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّي إِنْ أَيسِّرُ لَهُ هَذَا الْأَمْرَ أَدْخَلْتَهُ بِهِ النَّارَ قَالَ: فَيَصْرِفُهُ عَنْهُ وَظَلَّ يُبْطِي بِجِيرَانِهِ مِنْ سَبْعِينَ مَا صَرَفَ عَنْهُ إِلَّا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي: مَنْ يَنْفَعُنِي "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَلِيَّ بْنَ عَثَّامِ قال: " إِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا فُيُقِلُّ لَهُ مَلَكًا قَالَ: أَنْرِفْهُ. فَإِذَا أَنْرَفَهُ نَسِىَ التَّضَرُّعَ وَالدُّعَاءَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ الْعُسْرُ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي إِلَيْكَ فَقِيرًا وَلَا تَوَفِّنِي غَنِيًّا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ أَشْقَى الْأَشْقِياءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ أَحْبِنِي مِسْكِينًا وَأُمِثْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأُغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّ الْمَسَاكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ حِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قال: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا فَقَالَ: " كَيَّتَانِ صَلَّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ " وَهَذَا لأَنَّهُ كَانَ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ مِنَ الرُّهْدِ وَالْفَقْرِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاللهُ أَعْلَمُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَعِيدٍ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَلْفَقْرُ أَزْيَنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِذَارِ الْجَيِّدِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ "

### التقلل من الدنيا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُكُمْ فِي الْمِئِينَ كُلُّ خَفِيفِ الْخَاذِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خَفِيفُ الْحَاذِ؟ قَالَ: " الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أَغْبَطُ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَادِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى بَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْسَنَ عِبَادِةَ رَبِّهِ وَكَانَ عَامِضًا فِي النَّاسِ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّ بَوَاكِيهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن ثَوْبَانَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَكْفِينِي مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: " مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ فَإِنْ كَانَ لَكَ بَيْتُ يُظِلِّكَ فَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ دَابَّةُ تَرْكَبُهَا فَبَح "

روى الَّبِيهَّقي ُ قَي شعب الإيمان عن أبِي أَمَامَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَادِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَطَاعَ رَبَّهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَتَهُ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ " قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَكْفِي مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: " مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَسَتَرَ عَوْرَتَكَ وَإِنْ كَانَ لَكَ مَنْزِلٌ تَأْوِي إِلَيْهِ فَذَاكَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ دَابَّةُ تَرْكَبُهَا فَبَحٍ وَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَطِلُّ جِدَارٍ فَضْلُ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَى فِي بَدَنِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَقَدْ حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا يَا ابْنَ آدَمَ يَكْفِيكَ مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ فَإِنْ كَانَ بَيْتُ لُهُ الدُّنْيَا يَا يُوَارِيكَ فَذَاكَ وَإِنْ كَانَ بَيْتُ يُوَارِيكَ فَإِنَّ الْخُبْزَ وَمَاءَ لُجَرِّ وَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ حِسَابٌ عَلَيْكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابْنَ آدَمَ عِنْدَكَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ ابْنَ آدَمَ لَا بِقَلِيلٍ تَقَنَعَ وَلَا مِنْ كَثِيرٍ تَشْبَعُ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَصْبَحْتَ مُعَافًى فِي جَسَدِكَ آمِنًا فِي سِرْبِكَ عِنْدَكَ قُوتُ يَوْمِكَ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدَّنْيَا " رَوى البيهقي في شعب الإيمانِ عن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَكُفِينِي مِنَ الدُّنْيَا؟ فَإِنْ كَانَ بَيْنًا فَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَيْنًا فَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَمَّا لِمُ عَلَيْهِ وَالْنِيَ مَسْئُولُ عَمَّا وَهُو يَتْ فَلُو مِنْ خُبْزٍ وَجَرٍّ مِنْ مَاءٍ وَأَنْتَ مَسْئُولُ عَمَّا فَوْقَ الْإِرَادِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اشْتَدَّ كَلْبُ الْجُوعِ فَعَلَيْكَ بِرَغِيفٍ وَجَرِّ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ " وَفِي رَوَايَةِ : " إِذَا أَسْدَدْتَ كَلْبَ الْجُوعِ بِرَغِيفٍ وَكُورٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ " وَفِي رَوَايَةِ : " إِذَا أَسْدَدْتَ كَلْبَ الْجُوعِ بِرَغِيفٍ وَكُورٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ فَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا الدَّمَارُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " كُلُّ شَيْءٍ فَضُلَ عَنِ اَبْنِ آدَمَ مِنْ جِلْفِ الْخُبْزِ وَثَوْبٍ يُوَارِي سَوْءَتَهُ وَبَيْتٍ يُكِنُّهُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جِسَابٌ يُحَاسَبُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقِيلَ لِحُمْرَانَ: فَمَا لَكَ لَا تَعْمَلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ وَكَانَ حَسَنَ اللَّبَاسِ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا تُقَاعِدُنِي ،

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثُ لَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ بِهِنَّ: كِسْرَةُ يَشُدُّ بِهَا صُلْبَهُ وَنَوْبُ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَظِلُّ خَصٍّ يَسْتَظِلُّ بِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي "

عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ أَخَاهُ عُمَرَ أَتَى إِلَى سَعْدٍ فِي غَنَمٍ لَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدُ قَالَ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدُ قَالَ: أَعُونُ إِلَيْهِ مِنْ شَرِّيًا هَذَا الرَّاكِبِ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: يَا أَبَهْ أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيًّا فِي غَنَمِكَ وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ؟ فَضَرَبَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ؟ فَضَرَبَ سَعْدُ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ: اسْكُتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَنِيَّ الْخَفِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ " رَوَاهُ مُسْلِمُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَكُونُ أُمُورُ مُشْتَبِهَاتُ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّؤَدَةِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ خَيْرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن تَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْقَوْمُ عَلَى قَصْعَتِهِمْ " قَالَ: قِيلَ: مِنْ قِلَّةٍ؟ قَالَ: " لَا وَلَكِنَّهُ غُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ يُجْعَلُ الْوَهْنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيُنْزَعُ الرُّغَبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ بِحُبِّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِكُمُ الْمَوْتَ " روي مرفوعا وموقوفا

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا طَلَعَتْ شَمْسُ قَطُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا طَلَعَتْ شَمْسُ قَطُّ اللَّا بُعِتَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ بُنَادِيَانِ إِنَّهُمَا بُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكُفَى خَيْرُ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلَا آبَتْ شَمْسُ قَطَّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا وَأَعْطِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: " مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللهِ اللهِ اللهُ يُؤَمِّ اللهُ ثَيْلَا حَلَالًا مُوَائِيًا لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " جَارِهِ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءُ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّادِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ شَيْءُ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّادِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّادِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ مِنَ الْنَّادِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَأَنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِيَ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلُوا فِي الطَّلِبِ وَلَا يَحْمِلُوا فِي الطَّلِبِ وَلَا يَحْمِلُوا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا: لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَّ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُو وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُولِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ ذِي غِنَى إِلَّا سَيَوَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُوتِيَ فِي الدُّنْيَا قُوتًا " وَفِي رِوَايَةِ : " مَا مِنْ أَحَدٍ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ إِلَّا سَيَوَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُوتِي فِي الدُّنْيَا قُوتًا "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: " نُهِيَ عَنِ النَّبَقُّرِ -يَعْنِي الْكَثْرَةَ - فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا " قَالَ عَبْدُ اللهِ: " وَبِرَاذَانَ وَمَا بِرَاذَانَ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَمُرَةُ بْنُ سَهْمِ قَالَ: نَرَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ غُقْبَةَ وَهُوَ طَعِينُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعُ يُشْئِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَغْوُهَا؟ قَالَ: لَا - وَفِي رِوَايَةِ : أَمْ حِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا - قَالَ: عَلَى كُلِّ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: " لَعَلَّ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَادِمُ وَمَرْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَوَجَدْتُ فَحَمَعْتُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَعْقِلِ قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَكْفِي مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: " خَادِمُ يَخْدُمُكَ وَدَابَّةُ تَرْكَبُهَا وَالرِّزْقُ عَلَى اللهِ " قَالَ: فَلَمْ أَمْسَكَتُ فَعُدْتُ الثَّانِيَةَ فَأَعَادَ مَرَّنَيْنِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبِي سُفْيَانَ عَنْ أَشْيَاخِهِ قَالَ: فَبَكَى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْكَ رَاصٍ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْصَ الْمَوْرُودَ وَتَلْقَى أَصْحَابَكَ قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا فَقَالَ: " لِيَكُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا فَقَالَ: " لِيَكُنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِطْهَرَةٌ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْأَنِي اللّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا بِعَهْدِ نَأْخُذُهُ بَعْدَكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ اعْهَدُ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ نَأْخُذُهُ بَعْدَكَ قَالَ: يَدِكَ سَعْدُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ اعْهَدُ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ نَأْخُذُهُ بَعْدَكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ اللّهَ عَنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ فَالَ إِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ خَكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ خَكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ سَلْمَانَ الْوَفَاةُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا أَبْكِي جَزَعًا عَلَى الدَّنْيَا وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا فَتَرَكْنَا عَهْدَهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ بُلْغَةُ أَحَدِنَا مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ " فَلَمَّا مَاتَ نُظِرَ فِيمَا تَرَكَ فَإِذَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا

روى ابو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسْتُ أَبْكِي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكِ؟ إِنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ اللَّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلَا تُخَالِطي الْأَغْنِيَاءَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: عَادَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ: أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوْضَ فَقَالَ خَبَّابٌ: كَيْفَ بِهَذَا؟ وَأَشَارَ إِلَى أَسْفَلَ بَيْتِهِ وَأَعْلَاهُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ "

عن أبي وَائِلٍ قال: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ: " إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجَرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ كُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ رَبُّكُ لَهُ ثَمَرَتُهُ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْجِرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَعْمَرُ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ: يَا أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ خَادِمًا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لَا يَزَالُ الْعَبْدُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ فَإِذَا خُدِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ " وَأَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا وَأَيَّا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا سَمِعْتُ سَأَلَتْنِي خَادِمًا وَأَيَّا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا سَمِعْتُ مِنَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَخَافُ حِسَابًا وَيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَخَافُ حِسَابًا وَيَا أَخِي لَا تَخَافُ حِسَابًا وَيَا أَخِي لَا تَعْدَوْ مَنْ لِي وَلَكَ بِأَنْ تُخَافُ حِسَابًا وَيَا أَخِي لَا تَعْدَرُ بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا أَخِي لَا تَعْدَوْ مَكَمْ بِالَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا طَوِيلًا وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا وَللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا وَللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا وَللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَالِكَ بْنَ دِينَارِ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فِي مَنْزِلِهِ فَقَرَأُ عَلَيْنَا رِسَالَةً سَلْمَانَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَكَانَ فِيهَا هَذَا الْكَلَامُ: وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلَتَ طَبِيبًا فَإِنْ كُنْتَ ثُبْرِئُ فَنِعْمَ مَالُكَ وَبَلَغَنِي أَنَّكَ اتَّخَذَتَ خَادِمًا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ مِنَ اللهِ وَاللهُ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ فَإِذَا خَدَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ مَجْلِسًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَاكَ أُنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَتِهِ كَمَا تَرَكْتُهُ فِيهَا وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا وَقَدْ تَشَبَّتَ مِنْهَا بِشَيْءٍ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذَرِّا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُكُمُ الَّذِي يَمُوتُ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدَنِي عَلَيْهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرِّ: " إِنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةً كَئُودًا لَا يُجَاوِزَهَا إِلَّا الْمُخِفُّونَ " قَالَ أَبُو ذَرِّ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَكَ قُوتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَنْتَ مِنَ الْمُخِفِّينَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَلَا تَبْنَغِي لِأَضْيَافَكَ مَا يَبْنَغِي الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَنُودًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَأُحِبُّ أَنْ أَتَحَقَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن: " هَلْ مِنْ أَحَدٍ مَشَى عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: " كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوبِ "

وَقَدْ رُويِنَا عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " أَبَتِ الدُّنْيَا أَنْ تُجْدِيَ إِلَّا بِالِاخْتِلَاطِ " وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " يَسِيرُ الدُّنْيَا يَشْغَلُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " كَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: حُبُّ الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَالْمَالُ فِيهِ دَاءُ كَبِيرٌ، قَالُوا: وَمَا دَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا يَسْلَمُ مِنَ الْفَخْرِ وَلَا الْخُيَلَاءِ. قَالُوا: فَإِنْ سَلِمَ يَشْغَلُهُ إِصْلَاحُهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

# زهد النبي 🛘 وشدة عيشه

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَبِّي أَنَّ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَبِّي رَبِّي عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَزَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ وَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَدَعَوْتُكَ "

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءُ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَطًا مَصْبُوعًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبُ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فَي جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ عَلَى الله مَا يُبْكِيكَ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ عَلَى مَا هُمَا وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ؟ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

وَفِي رِوَايَةِ عند البيهقي قَالَ: قُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعَبْدُونَ اللهَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ: " فِي شَكُّ أُنْتَ يَا ابْنَ الْخَطُّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ وَقَدْ أُثَّرَ بِجَنْبِهِ قَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كِسْرَى وَقَيْصَرُ يَطَنُونَ عَلَى الْخَرِّ وَالْحَرِيدِ يَا رَسُولَ اللهِ كِسْرَى وَقَيْصَرُ يَطَنُونَ عَلَى الْخَرِّ وَالْحَرِيدِ وَالدِّيبَاحِ وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى الْجَضِيدِ وَقَدْ أَثَرَّ بِجَنْبِكِ قَالَ: " فَلَا تَبْكِ يَا عَبْدَ اللهِ فَإِنَّ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا مَثَلُ رَاكِبٍ قَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَارٍ وَتَرْكَهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثْرَ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَفْعَلَ قَالَ: " مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَطَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرْكَهَا "

عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ ابْنَتِمِ فَرَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابَهَا سِتْرًا مَا لِي وَلِلدُّنْيَلِ" قَالَ: وَكَانَتْ سِتْرًا مَوْشِيًّا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي بِمَا شَاءَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ابْعَثُوا بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ فَإِنَّ بِهِمْ إِلَيْهِ حَاجَةً " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لِي وَلِلدُّنْبَا وَمَا لِلدُّنْيَا وَلِي؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْنَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرْكَهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ رَثُّ عَلِيطٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ لَهُ فِرَاشٌ رَثُّ عَلِيطٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ لَهُ فِرَاشًا آخَرَ لِيَكُونَ أَوْطأً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: رَأَيْتُ فِرَاشَكَ رَثًّا عَلِيطًا فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَوْطأً لَكَ. فَقَالَ: " فَرَاشَكُ رَثًّا عَلِيطًا فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَوْطأً لَكَ. فَقَالَ: " أَخِرِيهِ عَنِّي وَاللهِ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ حَتَّى تَرْفَعِيهِ " قَالَتْ: فَوَالَذَيْ صَنَعَتُ فَرَاهُمُ فَيْهُ الْأَعْلَى الَّذِي صَنَعَتُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ اللَّيَالِيِ الْمُتَنَابِعَاتِ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ خُبْزُهُمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ " وَفِي رِوَايَةٍ : يَبِيثُ اللَّيَالِي طَاوِيًا مَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ

عن عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ والبخاري

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَرْوَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ وَدُعِيَ لَهَا بِطَعَامٍ قَالَتْ: " قَلَّ مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْثُ قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الْحَالَ الَّيِّي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا فَوَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَرَّ وَجَلَّ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " إِنْ كَانَ لَيَمُرُّ الشَّهْرُ عَلَى ذَنَبِهِ وَمَا نَرَى فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصِيصَ نَارٍ لِمِصْبَاحِ وَلَا لِغَيْرِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرٌ مَا لَهُمْ سِرَاجٌ تُوقَدُ وَلَوْ كَانَ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ يَمُرُّ بِنَا هِلَالٌ وَهِلَالٌ وَهِلَالٌ مَا يُوقَدُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَارٍ ". فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ قَالَتْ: " عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصَابَكَ؟ قَالَ: " الْجُوعُ " قَالَ: فَرُعِبْتُ فَقَالَ: " لَا تُرَعْ إِنَّ شِدَّةَ الْقِيَامَةِ لَا تُصِيبُ الْجَائِعَ إِذَا احْتَسَبَ فِي دَارِ الدُّنْيَلَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا حَجَرًا حَجَرًا وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ بِحَجَرَيْنِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: " مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ مَا كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَشْبَعُ مِنَ الْبَقْلِ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ وَأَلْوَانِ الثِّيَابِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِكَسْرَةِ خُبْزِ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْكِسْرَةُ يَا فَاطِمَةُ؟ " قَالَتْ: قُرْصًا خُبَزْتُهُ وَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى آتِيكَ بِهَذِهِ الْكِسْرَةِ. فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ أُوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فِي فَمِ أَبِيكَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "

عن أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُجِدٍ فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرِّ ". فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " مَا أُجِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبًا أَمْسَى لَيْلَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا بِيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ هَكَذَا وَهَكَذَا " بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ هَكَذَا وَهَكَذَا " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَأَمَامَهُ رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالْنَحْرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَأَمَامَهُ رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالْنَحْرِينَ

عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحِدٍ ذَهَبًا لُسَرَّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالِي وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءُ إِلَّا شَيْءُ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَائِشَةُ قَالَتْ: أَصَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَانِيرَ فَقَسَمَهَا إِلَّا سِتَّةً فَدَفَعَ السَّتَّةَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ السَّتَّةَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ النَّوْمُ فَقَالَ: " مَا فَعَلَتِ السِّتَّةُ؟ " قَالُوا: دَفَعْنَاهَا إِلَى فُلَانَةَ قَالَ: " الْتُونِي بِهَا " فَقَسَمَ مِنْهَا فِي خَمْسَةِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ قَالَ: " وَالْآنَ الْنَاقِي فَقَالَ: " وَالْآنَ الْنَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أَمَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا يَوْمًا وَعُرْوَةُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللهِ فِي مَرْضَةٍ مَرَضَهَا قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَو سبعة فَأَمَرَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُفَرِّقَهَا فَشَعَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَشَعَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَافَاهُ اللهُ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ: " أَكُنْتُ فَرَّفْتِ السِّتَّةَ أَوِ عَافَاهُ اللهُ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ: " أَكُنْتُ فَرَّفْتِ السِّتَّةَ أَوِ السَّبَّةَ أَو السَّبَّةَ أَو السَّبَّعَةَ؟ " قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ فَرَعَا بِهَا فَقَالَ: " مَا ظَنُّ نَبِيٍّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ عَنْهَا عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ عَنْدَهُ؟ "

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعُصْرَ ثُمَّ خَرَجَ مُسْرِعًا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ خَرَجْتَ مُسْرِعًا قَالَ: " كَانَ عِنْدِي تِبْرُ وَكَرِهْتُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي فَأُمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَلِيٍّ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ فَاطِمَةَ بِخَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " لَقَدْ دَخَلَتْ خَيْرُ الْعَرَبِ عَلَى سَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ أُوَّلَ الْعِشَاءِ عَرُوسًا قَامَتْ آخِرَ اللَّيْلِ تَطْحَنُ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ حِينَ دَخَلَتْ أَيِّمًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّي بِالنَّاسِ فَيَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لِمَجَانِينَ فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ النَّهِمْ فَقَالَ: " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَاْحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً " قَالَ: " وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَقَالَ: " اصْبِرْ أِبَا سَعِيدٍ فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعَلَى الْوَادِي أَوْ مِنْ أَعَلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ: " بَحٍ بَخٍ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ مِنْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُجْرَةِ عَائِشَةِ مَنْسَلِّاً عَلَي خُجْرَةِ عَائِشَةِ مَغْشِيًّا عَلَي فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ " رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ الْبُحَارِيُّ الْبُحَارِيُّ الْبُحَارِيُّ الْبُحَارِيُّ الْبُحَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي يَوْمًا مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا الْجُوعُ فَحِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ نَفَرًا مِنْ أُصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقُلْتُ: أَخْرَجَنِي الْجُوعُ قَالُوا: وَنَحْنُ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا الْجُوعُ فَقُلْتُ! فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا أَخْرَجَكُمْ هَذِهِ الشَّاعَةِ؟ " قُلْنَا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ فَدَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ تَمْرُ فَأَعْطَى كُلِّ رَجُلٍ تَمْرَتَيْنِ فَقَالَ: " كُلُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَقَيْنِ وَاشْرَبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُمَا سَيُجْزِيَانِكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا " وَالْرَبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُمَا سَيُجْزِيَانِكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَكَلَتْ تَمْرَةً وَخَبَأَتُ تَمْرَةً فِي حِجْرِي فَالَ: " كُلُهَا رَفَعْتُ التَّمْرَةَ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ: رَفَعْتُهَا لِأَمِّي عن الْمُسْتَوْرِدَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَضَعُ أَحَدُكُمْ أَصْبُعَهُ فِي اَلْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ

روى البيهقى في شعب الإيمان عن الْمُسْتَوْرِدِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا الْآخِرَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَّا الدُّنْيَا بَلَاغُ إِلَى الْآخِرَةِ فِيهَا الْعَمَلُ وَفِيهَا الصَّلَاةُ وَفِيهَا الرَّكَاةُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: الْآخِرَةُ مُنْتَهَى الْجَنَّةِ، وَقَالُوا مَا شَاءَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ إِلَى الْيَمِّ فَأَدْخَلَ أَصْبُعَهُ فِيهَا فَمَا أَخْرَجَ مِنْهَا فَهِيَ الدُّنْيَا "

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِدِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدُّنْيَا سِخْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " قَالَ: هِيَ سِجْنُ مَنْ تَرَكَ لَذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَأَمَّا الَّذِي لَا يَتْرُكُ لَذَّاتِهَا وَلَا شَهَوْاتِهَا فَأَيُّ سِجْنِ هِيَ عَلَيْهِ

عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ فَرَأَى شَاةً شَائِلَةً بِرِجْلِهَا فَقَالَ: " أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّاةَ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً "

عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدٍ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالشُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكُّ مَيَّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ: " أَيُّكُمْ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟ " قَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: " أَنُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ " قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيهِ أَنْ أَسَكَّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتُ؟ قَالَ: " فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ " رَوَاهُ مُسْلِمُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّوحُمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِهَدِيَّةٍ فَالْنَمَسَ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا يَضَعُهُ فِيهِ فَقَالَ: " ضَعْهُ بِالْدَصِيضِ فَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ شَيْئًا مَا أَعْطَى كَافِرًا مِنْهَا قَدْرَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ مَثَلًا فَمَا أُخْرِجَ مِنَ ابْنِ آدَمَ وَإِنْ قَرَّحَهُ وَمَلَّحُهُ فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ عَدَلَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا أَعْطَى مُشْرِكًا مِنْهَا شَيْئًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي مَيْمُونَةَ اللَّخْمِيِّ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى مَزْبَلَةٍ فَقَالَ: " هَلُمُّوا إِلَى الدُّنْيَا " وَأَخَذَ خِرَقًا قَدْ بَلِيَتْ عَلَى تِلْكَ الْمَزْبَلَةِ وَعِظَامًا قَدْ نَخِرَتْ فَقَالَ: " هَذِهِ الدُّنْيَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانِ الْكِلَابِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا ضَحَّاكُ فَمَا طَعَامُكَ؟ " قَالَ: اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ، قَالَ: " ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ " قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الدُّنْيَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مَطْعَمَ ابْنَ آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مِثْلًا فَمَا أُخِرِجَ مِنَ ابْنِ آدَمَ وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَتَلَتْهُ امْرَأَةُ " هَذَا حديث ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ قِصَّةُ قَتْلِهِ وَهُوَ أَنَّ ابْنَةَ أَخِي الْمَلِكِ سَأَلَتْهُ ذَبْحَهُ فَذَبَحَهُ وَذَلِكَ حِينَ حَرَّمَ نِكَاحَ ابْنَةِ الْأَخِ وَكَانَتْ تُعْجِبُ الْمَلِكَ وَيُرِيدُ نِكَاحِهَا روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ. وَقَالَ بَنُو آدَمَ: مَا خَلَّفَ؟ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلَاءَ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ: أَنَا مِعَكَ مَا دُمْتَ حَبًّا فَإِذَا مُتُّ فَلَسْتَ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْكَ فَذَلِكَ مَالُهُ وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا مَعَكَ فَإِذَا بَلَغْتَ إِلَى قَبْرِكَ فَلَسْتَ مِنِّي وَلَا أَنَا مَعَكَ حَبًّا وَمَيِّتًا فَذَلِكَ وَلَكُهُ وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا مَعَكَ حَبًّا وَمَيِّتًا فَذَلِكَ عَلَمُهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَمْنَعُ الْعِبَادَ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا لَمْ يُؤْثِرُوا صَفْقَةَ ذُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ فَإِذَا آثَرُوا صَفْقَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ فَإِذَا آثَرُوا صَفْقَةَ دُنْيَاهُمْ ثُمَّ قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ اللهُ: كَذَبْتُمْ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَلْقَى اللهَ أَحَدُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ مَا لَمْ يَخْلِطْ مَعَهَا عَبْرَهَا " رَدَّدَهَا ثَلَاثًا قَالَ قَائِلٌ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يَخْلِطُ مَعَهَا غَيْرَهَا؟ قَالَ: " حُبَّ الدُّنْيَا وَأُثْرَةً لَهَا وَجْمَعًا لَهَا وَرِضَى بِهَا وَعَمَلَ الْجَبَّارِينَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ بَلُغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِمْ يَخْلُقْ خَلْقًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْجَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُبُّ الدِّينَارِ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: لَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْ إِبْلِيسَ جُنُودُهُ فَقَالُوا: قَدْ بُعِثَ نَبِيٌّ وَأُخْرِجَتْ أُمَّتُهُ فَقَالَ: " يُحِبُّونَ الدُّنْيَا؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " لِئِنْ كَانُوا جَمِيعًا يُحِبُّونَهَا مَا أَبَالِي أَنْ لَا يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَأَنَا أُغْدُو عَلَيْهِمْ وَأَرُوجُ بِثَلَاثَةٍ: أَخْذُ الْمَالِ مِنْ غَيْرٍ حَقِّهِ وَإِنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَإِمْسَاكُهُ عَنْ حَقِّهِ وَالشَّرُّ كُلُّهُ لَهَا تَبَعُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدَّرْدَاءِ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدُ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ رِزْقُ هُوَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخْذُ الْحَلَالِ وَتَرْكُ الْحَرَامِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهُهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ قَالَ: " إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قال: إِنَّ الْقَصْوَاءَ كَانَتْ كُلَّمَا دُفِعَتْ فِي سِبَاقٍ سَبَقَتْ فَدُفِعَتْ بِهَا فِي إِبِلٍ فَسُبِقَتْ وَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَآبَةُ إِذْ سُبِقَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْفَعُونَ شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ اللهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدُّنْيَا مَلْعُونَةُ مَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّهِ وَمَا أَدَّى إِلَيْهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَقَحَّمَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يُعْجِبُكُمْ إِنْسَانٌ وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ حَتَّى تَنْظُرُوا عَلَى مَا تَهَجَّمَ مِنَ الدُّنْيَا " " هَذَا مَوْقُوفٌ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " يُجَاءُ بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَمِيزُوا مَا كَانَ مِنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُمَازُ وَيُرْمَى سَائِرُهُ فِي النَّارِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَدَعَا بِشَرَابٍ فَأَتَى بِمَاءٍ وَعَسَلٍ فَلُمَّا أَدْنَاهُ مِنْ فِيهِ بَكَى وَبَكَى حَتَّى بَكَى أَصْحَابُهُ فَسَكَتُوا وَمَا سَكَتَ ثُمَّ عَادَ فَبَكَى حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَنْ يَقْدِرُوا عَلَى مَسْأَلَتِهِ قَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَسْأَلَتِهِ قَالَ: يُا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَدًا فَقُلْتُ: يَا فَرَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَدًا فَقُلْتُ: يَا فَرَأَيْتُهُ لَكَ اللهِ مَلَّى اللهِ مَا الْذِي تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: " هَذِهِ الدُّنْيَا وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَدًا فَقُلْتُ: إِنْ أَفْلَتَ مِنِّي فَلْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: " هَذِهِ الدُّنْيَا مِنِّي فَلْنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا: إِلَيْكِ عَنِّي ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنْ أَفْلَتَ مِنِّي مَنْ بَعْدَكَ "

## قِصَرِ الْأَمَلِ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ " فَعَلِمْنَا بِخَبَرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَجَلَ الدُّنْيَا قَرِيبٌ وَإِذَا كَانَ أَجْلُ السَّاعَةِ قَرِيبًا قَبُحَ مِنَ الْوَاحِدِ أَنْ يُطِيلَ أَمَلَهُ

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأُشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى " قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: كَفَضْلِ إِحْدَيْهِمَا عَلَى الْأُخْرَى، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَعَثَتْ أُنَا وَالسَّاعَةُ كَهَانَيْنِ وَقَرَّبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ " ثُمَّ قَالَ: " مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ " ثُمَّ قَالَ: " مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَعَثَهُ قَوْمٌ طَلِيعَةً فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَ أَلاجٍ بِثَوْبِهِ أُتِيتُمْ أُتِيتُمْ " ثُمَّ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا ذَاكَ أَنَا ذَاكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْمُطَّلِبَ قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ عُمَرَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ حِينَ تَدَلَّتِ الشَّمْسُ إِلَى الْغُرُوبِ فَيَكَى قَالَ: فَإشْنَدَّ بُكَاؤُهُ ثُمَّ قَالَ: ذَكَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ وَاقِفُ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ كَهَيْئَتِهَا الْآنَ صَاحَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطْبِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَقَالَ: " أَلَا إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرَهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلُ الذُّبَابِ تَمُورُ فِي حَوِّهَا اللهَ اللهَ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ "

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُجَاهِدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: " كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدُ سَبِيلٍ " قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاجَ وَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِكَ لِمَسَاوِئِكَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْنَى " روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلُكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ "

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَنَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْنَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ :" السِّجِسْنَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ :" [البحر السريع]

أَنْبَأْنَا خَيْرُ بَنِي آَدَمٍ ... وَمَا عَلَى أَحْمَدَ إِلَّا الْبَلَاغْ النَّاسُ مَغْبُونُونَ فِي نِعْمَتَيْ ... صِحَّةِ أَبْدَانِهُمْ وَالْفَرَاغْ"ـ

روى البيهقي في شعب الإيمان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَنَتْ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ " اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّينَ؟ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} [فاطر] "

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطُّ الْمُرَبَّعِ وَخَطَّ الْمُرَبَّعِ وَخَطَّ خُطُوطًا إِلَى حَنْبِ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطَّ الْمُرَبَّعِ وَخَطَّ خُطُوطًا خَارِجَةً مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطَّ خُطُوطًا خَارِجَةً مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ قَالَ: " تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " هَذَا الْإِنْسَانُ الْخَطُّ الْأَوْسَطُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِنْ أَخْطَ الْمُرَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ أَخْطَا أَوْ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ وَالْخَطُّ الْمُزَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ وَالْخَطُّ الْمُزَبِّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ وَالْخَطُّ الْمُزَادِيُّ

عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ خُطُوطًا وَخَطَّ مِنْهَا نَاحِيَةً ثُمَّ قَالَ: " تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا مِثْلُ الْمُتَمَنِّي وَذَلِكَ الْخَطَّ الْأَمَلُ بَيْنَهُمَا هُوَ يَأْمَلُ إِذْ جَاءَهُ الْمَوْتُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أُبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ فَقَرَّبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ فَقَرَّبَ وَاحِدَةً وَبَاعَدَ أُخْرَى وَقَالَ: " هَذَا الْأَجَلُ وَهَذَا الْأَمَلُ فَيَخْتَلِجُهُ الْأَجَلُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْحَيَوَانِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ "، " وَهَذَا مُرْسَلُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: " جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِنَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّالِ وَعِنَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّالِ وَعِنَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّالِ وَعِنَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ ". ضعيف

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَرِيبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ "

قَالَ مُجَاهِدُ: ثُمَّ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " يَا مُجَاهِدُ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ غَدًا "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَحَدِّتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَطْلُومِ فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةٌ وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ "

روى البيهقي في شعب الإيمانِ وضعفه عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسُ فَادْعُ لَهُ وَهُوَ كَيِّسٌ وَهُوَ عَارٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْسُوهُ رَازِفَيْتَيْنِ يَسْتَتِرُ بِهِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْكَيِّسُ مَنْ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَارِي: الْعَارِي مِنَ الدِّينِ اللهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْكَيِّسُ: مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ: مَنِ اتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْمَدِينَةِ فَبَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ: " عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟ " قِيلَ: عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ قِيلَ: فَفَرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَحَثَا عَلَيْهِ قَالَ الْبَرَاءُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَرَأَيْتُهُ بَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَقَّبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " أَيْ إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَادْعُوا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْيَسُ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرَهُمْ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ لِلْمُؤْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا أُولِئِكَ الْأَكْيَاسُ " ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ تَنْزِلَ بِكُمُ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَنْزِلَ بِكُمُ أَعُوذُ وَالْأَوْجَاعُ النِّي لَمْ يَكُنْ فَشَتْ فِي أَنْ النَّالِ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِينَ أَسُلُوا وَلَوْلًا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنْعُوا الْمُطَرِ وَلَوْلًا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمُ أَنْ مَنْهُمْ وَمَا مَنَعُوا وَلَمْ الْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا مَنَعُوا وَلَمْ فَوْلًا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ فَا أَنْوَلُوا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ الْمُهُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ فَاللهِ وَيَتَّخِذُوا فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ بَأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا طَارِقُ اسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَمَنْ يُرِدٍ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} [الأنعام] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ؟ قَالَ: " نَعَمْ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُودِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْاسْتِعْدَادُ الْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن هَانِئِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ عَكَى حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي بَكَى حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارُ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ قَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ ". فَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ ". فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا رَأَيْتُ مَنْطَرًا قَطَّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَفَى بِذِكْرِ الْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا مُرَغِّبًا فِي الْآخِرَةِ " هَذَا مُرْسَلٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَمَّارٍ يَعْنِي ابْنَ يَاسِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: " كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِطًا وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنَى وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُمِّ حَبِيبَةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ يَعْلَمُ الْبَهَائِمُ الْمَوْتَ مَا يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا أَكَلَت سَمِينًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ وَلَا فِي قَلِيلٍ إِلَّا أَلْا أَجْزَاهُ " أَجْزَاهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ " قَالُوا: وَمَا هَاذِمُ اللَّذَّاتِ؟ قَالَ: " الْمَوْتُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرهُ أَحَدُ فِي ضِيقٍ إِلَّا وُسِّعَ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " قَالَ: قُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي اللهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ اللهِ صَلَّى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى الْخَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَدْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ " اللّهِ خَقَّ الْحَيَاءِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتِ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: " أُيُّهَا النَّاسُ أَمَا تَسْتَحْيُونَ اللهَ؟ " قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَتُؤَمِّلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ وَتَبْنُونَ مَا لَا تُعَمِّرُونَ "

روى البيهقى فى شعب الإيمان عن بعضهم خطب: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَكَأَنَّ الْمَوْتَ عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَكَأَنَّ الْمَوْتَ عَلَى غَيْرِنَا كَيْبَ وَكَأَنَّ الَّذِي يَشِيعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سُفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَنَأْكُلُ بِزَاقَهُمْ كَأَنَّا مُخَلِّدُونَ بَعْدَهُمْ نَسِينَا كُلَّ مَوْعِطَةٍ وَأُمِنَّا كُلَّ جَائِحَةٍ طُوبَى مُخَلِّدُونَ بَعْدَهُمْ نَسِينَا كُلَّ مَوْعِطَةٍ وَأُمِنَّا كُلَّ جَائِحَةٍ طُوبَى لِمَنْ شَعْلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيوبِ النَّاسِ وَأَنْفَقَ مَالًا كَسِبَهُ فِي غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْجِكْمَةِ وَجَانَبَ أَهْلَ الذَّلِّ فِي نَفْسِهِ وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَالْمَعْمِيةِ مَوْلِهِ وَمَلْحَتْ مَرِيرَتُهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ وَصَلَحَتْ الشَّنَةُ وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى الْيَاسِ شَرَّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ وَوَسِعَتْهُ الشَّنَةُ وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى الْيَاسِ شَرَّهُ طُوبَى الشَّنَةُ وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى الْيَاهِ وَأُمْسَكَ الْفَصْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَوَسِعَتْهُ الشَّنَّةُ وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى الْيَدْعَةِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اشْتَرَى أُسَامَةُ بْنُ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلِيدَةً بِمِائَةِ دِينَادٍ إِلَى شَهْرٍ فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةُ الْمُشْتَرِي إِلَى شَهْرٍ أُسَامَةُ لِطُولِ الْأَمَلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا طَرَفَتْ عَيْنَايَ فَطَنَنْتُ أَنَّ شَفِيرَيَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا طَرَفَتْ عَيْنَايَ فَطَنَنْتُ أَنَّ شَفِيرَيَّ مَلْتَقِيَانِ حَتَّى أُقْبَصَ وَلَا رَفَعْتُ طَرْفِي وَطَنَنْتُ أَنِّي أُوضِعَهُ عَتَى أَقْبَصَ وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً فَطَنَنْتُ أَنِّي أُسِيغُهَا حَتَّى أُوضِعَهُ عَلَى أَنْكِي أُسِيغُهَا حَتَّى أَعْصَ وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً فَطَنَنْتُ أَنِّي أُسِيغُهَا حَتَّى أَعْتَى أَنْكِ أَلْكِ أَنْكُمْ تَعْقِلُونَ فَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَى وَتَرَكَ فَضْلَ زِينَةِ الثَّنْبَلِ وَآثِرَ مَا يَقِيَ عَلَى مَا يُغْنِي وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَعَدَّ نَفْسَهُ فِي الْمَوْتَى "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ عَدَّ غَدًا مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن زَيْدٍ السَّلِيمِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آنَسَ مِنْ أَصْحَابِهِ غَفْلَةً - أَوْ غِرَّةً - نَادَۍ فِيهِمْ بِصَوْتٍ رَفِيعٍـ " أَتَنْكُمُ الْمَنِيَّةُ رَاتِبَةً لَازِمَةً إِمَّا بِشَقَاوَةٍ وَإِمَّا بِسَعَادَةٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَسَّ مِنَ النَّاسِ بِغَفْلَةٍ مِنَ الْمَوْتِ جَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَىِ الْبَابِ ثُمَّ هَتَفَ ثَلَاثًا: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَهْلَ الْإسْلَامِ أَتَنْكُمُ الْمَوْتَةُ رَاتِبَةً لَازِمَةً جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا جَاءَ بِهِ جَأَءَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالْكُرْهِ وَالْمُبَارَكَةِ لِأَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَهْلَ دَارِ الْخُلُودِ الَّذِينَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَرَغْبَنُهُمْ فِيهَا لَهَا أَلَا إِنَّ لِكُلِّ سَاءٍ عَايَةً وَعَايَةُ كُلِّ سَاءِ الْمَوْتُ سَابِقٌ وَمَسْبُوقٌ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَيَاضِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُحِبُّ الْإِنْسَانُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ خَيْرٌ لِنَفْسِهِ وَيُحِبُّ الْإِنْسَانُ كَثْرَةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أُقَلُّ لِحِسَابِهِ " " هَذَا مُرْسَلُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قِالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ رَأَيْتَ الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ أَبْغَضْتَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ ".

روى اليبهقي في شعب الإيمان عن أَيِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا مَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنِّى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الْمَسِيحَ فَشَرُّ مُنْتَظَرٍ ". وَفِي رِوَايَةٍ : " أَوِ الدَّجَّالُ فَإِنَّهُ شَرُّ مُنْتَظَرٍ أَوِ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأُمَرُّ " روى اليبهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنَى مَطْغِيًا أَوْ فَقْرًا مَنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَو الْمَسِيحَ فَشَرُّ مُنْتَظرٍ "، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ: " الدَّجَّالَ فَالدَّجَّالُ شَرُّ عَائِبٍ يُنْتَظرُ أَوِ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي أُمَامَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ هَرَمًا نَاغِمًا وَمَوْتًا خَالِسًا وَمَرَضًا حَابِسًا وَتَسْوِيفًا مُؤْيِسًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةْ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أُخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْلَهِ عَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْحَنَّةُ اللهِ الْحَنَّةُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَافَ أَذَلَجَ وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ الْأُوَانَ سِلْعَةُ اللهِ غَالِيَةُ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْثُ بِمَا فِيهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنَا النَّذِيئِ وَالْمَوْتُ الْمُغِيرُ وَالسَّاعَةُ الْمَوْعِدُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ خَرَجَ فَقَالَ: " اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود: " الْأَنْبِيَاءُ قَادَةُ وَالْفُقَهَاءُ سَادَةُ وَمُجَالِسَتُهُمْ رِيَادَةُ وَأَنْتُمْ فِي مَمَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى آجَالٍ مَنْقُوصَةٍ وَأَعْمَالٍ مَحْفُوطَةً وَالْمَوْتُ يَأْتِيكُمْ بَعْنَةً فَمَنْ يَزْرَعْ خَيْرًا يَحْضُدْ رَغْبَةً وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّا يَحْصُدْ نَدَامَةً ". روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنُ الْيَصْرِيُّ: طَلَبْتُ خُطَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ فَا عَيْنِهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ فَا عَيْنِهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَأَنَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ عِلْمًا فَانْتَهُوا إِلَى عِلْمِكُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ وَلِي كَيْفَ اللهُ بِصَانِعٍ فِيهِ فَلْيَتَزَوَّدِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَصَى لَا يَدْرِي كَيْفَ اللهُ بِصَانِعٍ فِيهِ فَلْيَتَزَوَّدِ وَمِنَ الشَّبَابِ قَبْلَ الْهَرَمِ كُلِقَتْ لَكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَلَ لَالْكَنْمَ خُلِقَتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَلَ لَا الْجَنَّةُ وَالنَّائِ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَمِنَ الشَّعْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ خُلِقَتُ لَا الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِ وَمَا بَعْدَ اللّهَ فِي وَلَكُمْ " وَلَكُمْ " وَأَسْتَعْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ " وَلَكُمْ " وَلَكُمْ " وَلَكُمْ قُولُولُ اللهَ لِي وَلَكُمْ " الْهُوتِ مِنْ مُسْتَعْتِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ بَوْمِ فَقَالَ: " هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ عَرَّ وَحَلَّ عِلْمًا بَغَيْرِ تَعَلَّمٍ وَهَدْيًا بِغَيْرِ هِدَايَةٍ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ الْعَمَى وَيَحْعَلَهُ بَصِيرًا إِلَّا أَنَّهُ مَنْ رَغِبَ أَللهُ عَنْهُ الْعَمَى وَيَحْعَلَهُ بَصِيرًا إِلَّا أَنَّهُ مَنْ رَغِبَ فِيهَا أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلَّمٍ وَهِ الدُّينِ وَالتَّبَاعِ الْعَقْمِ لَا يَسْتَقِيمُ وَهُمَ الْمُلْكُ إِلَّا بِالْبُحْلِ وَالتَّجَبُّرِ وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِالْبُحْلِ وَالْفَحْدِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى أَلَا فَمَنَ وَصَبَرَ لِلْفَقْرِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الْخِنَى الْمُحَبَّةِ وَصَبَرَ عَلَى الذِّلِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الْخِنَى الْمُحَبَّةِ وَصَبَرَ عَلَى الْخِنَى الْخَنَى الْخَنَى الْخَلَى وَلُو وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الْخِنَى وَاتَّبَاعِ الْفَخُرِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الْخِنَى الْخَنَى الْخَنَى النَّالَ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الْفَكَبَّةِ وَصَبَرَ عَلَى النَّالُ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الْخَلَ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ أَعْمَاهُ وَصَبَرَ لِلْفَقْرِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى الذَّلِ وَهُو اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُ وَصَبَرَ لِللهُ عَلَى الْذَلِ أَوْمَ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُ وَمُو الله عَرَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُ وَابَ خَمْسِينَ صِدِّيقًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْمَاشِي فِي الْمَاءِ هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ أَنْ لَا تَبْتَلَّ قَدَمَاهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِيرِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِ الدُّنْيَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَجِبْتُ لِغَافِلٍ وَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ يُؤَمِّلُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَعَجِبْتُ لِضَاحِكٍ مِلْءَ فِيهِ وَلَا يَدْرِي أُرُضِيَ عَنْهُ أُمْ سُخِطَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يُطِيلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عُمْرَ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ الْإِنَابَةَ "

روى البيهقي ِفي شِعبِ الإيمانِ عن أنَس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَاسْنَقَّبَلَهُ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقِالَ لَهُ: " كَيْفَ أُصْبَحْتَ يَا خَاْرِثَةُ؟ " قَالَ: ۖ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا جِقًا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ۖ انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً إِيمَانِكَ؟ " ۚ قَالَ: فَقَالَ: عَزَفَتِ يَفْسِّي عَنَ الْدُّنْيَا فَأَسْهَزْتُ لِِيَلِّي وَإِطْمَأْتُ بِنَهَارِي وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَّى عَرْأَشِ رَبِّي بَارِزًا ۖ وَكِأَنِّي ۚ أَنْبِظُرُ إِلَى أَهْلِ ۖ اِلْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَزُرُونَ فِيهَا ۖ وَكَأَنِّي أَيْطُرُ إَلَيِّ أَهْلٍ ٱلنَّارِ كَيْفَ يَتَعَادَوْنَ يَعر.ورون بَيْنِي وَ النَّبِيُّ مَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ: " فِيهَا فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ: " أُبْصَّرْتَ فَالْزَمْ مَرَّبَيْن عَبْدُ نَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْيِهِ " قَالَ: فَنُودِيَ يَوْمًا ۖ فِي اَلْخَيَّلِ: يَا خَيْلَ اللهِ أَرْكَبِي فِكَانَ أُوَّلَ فَارِسٍ رَ كِبَ وَأَوَّلَ فَارِسِ اِسْتُشْهِدَ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إَلَى ۖ الْنَّبِيِّ صَلُّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ ۗ فَقَالِكَ: يَا ۗ رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَن ابْنِي جَارِثَةَ أَيْنَ هُوَ؟ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ وَلَمْ أَحْزَنَّ وِإِنْ يَكُنْ َ فِي النَّارِ ِ بَكَيْتُ مَا ٓ عِشْتُ فِي الدُّنْيَلِ قَالَ: ۚ فَقَالَ ۖ لَهَا رَسُولُ الَّلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ۣ" يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ وَجَارِثَةُ ۖ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ۗ " قَالَ: فَإَنْصَرَفَّتْ وَهِيَ تَضَحَّكُ وَتَقُولُ: بَخِ بَخِ لَكً يَا حَارِثَةُ. وروي أنه الحارث بن مالك

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: " وَيْجِي كَيْفَ أَغْفَلُ عَنْ نَفْسِي وَمَلَكُ الْمَوْتِ لَيْسَ يَغْفُلُ عَنِّي؟ وَيْجِي كَيْفَ أَتَّكِلُ عَلَى طُولِ الْأَمَلِ وَالْأَجَلُ يَطْلُبُنِي؟ "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ قَالَ: " أَرْبَعُ مِنْ عِلْمِ الشَّقَاءِ: طُولُ الْأَمَلِ وَقَسْوَةُ اَلْقَلْبِ وَجُمُودُ الْعَيْنِ وَالْبُخْلُ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: " إِنَّ الشَّفَاءَ طُولُ الْأَمَلِ وَأَنَّ السَّعَادَةَ قِصَرُ الْأَمَلِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنُ: " مَا أَطَالَ عَبْدُ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ ". قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا بَعْدَ غَيْرِكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ الْعُقَيْلُ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي مَوْعِظَتِهِ: " الْمُبَادَرَةَ عَبِنَادَ اللهِ الْمُبَادَرَةَ فَإِنَّمَا هِيَ الْأَنْفَاسُ لَوْ قَدْ حُبِسَتِ انْقَطَعَتْ عَنْكُمْ أَعْمَالُكُمُ الَّتِي تَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ رَحِمَ اللهُ امْرَأُ نَظَرَ لِنَفْسِهِ وَبَكَى عَلَى ذُنُوبِهِ " ثُمَّ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا} [مريم] ثُمَّ يَبْكِي وَيَقُولُ: " آخِرُ الْعَدَدِ خُرُوجُ نَفْسِكَ آخِرُ الْعَدَدِ فِرَاقُ أَهْلِكَ آخِرُ الْعَدَدِ دُخُولُكَ فِي قَبْرِكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن السُّدِّيِّ {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك] فَالَ: " أَيُّكُمْ أَكْثَرُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَلَهُ أَحْسَنُ اسْتِعْدَادًا وَمِنْهُ أَشَدُّ خَوْفًا وَحَذَرًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: قَالَ خُلَيْدُ الْعَصَرِيُّ: " كُلُّنَا قَدْ أَيْفَنَ بِالْمَوْتِ وَمَا نَرَى لَهُ مُسْتَعِدًّا وَكُلْنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالْجَنَّةِ وَمَا نَرَى لَهَا عَامِلًا وَكُلْنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالنَّادِ وَمَا نَرَى لَهَا خَائِفًا فَعَلَى مَا تُعَرِّجُونَ؟ وَمَا عَسَيْتُمْ تَنْتَظِرُونَ؟ الْمَوْتُ فَهُوَ أَوَّلُ وَارِدٍ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرِّ فَيَا إِخْوَتَاهْ سِيرُوا إِلَى رَبِّكُمْ سَيْرًا جَمِيلًا "

> قال الشاعر: [البحر الخفيف] لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْ

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيِّتٍ ... إِنَّمَا الْمَيْثُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ [البحر الوافر] وَمَا الدُّنْيَل بِبَاقِيَةٍ لِحَيٍّ ... وَلَا حَيُّ عَلَى الدُّنْيَل بِبَاق

[البحر الطويل] يَسُرُّ الْفَتَى مَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ تُقًى ... إِذَا عَلِمَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهْ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن يَحْيَى بْنَ مُعَادِ الرَّازِيَّ قال: " مَنْ لَمْ يَتِرَكِ الدُّنْيَا اخْتِيَارًا تَرَكَتْهُ الدُّنْيَا اضْطِرَارًا وَمَنْ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ نِعْمَتُهُ فِي حَيَاتِهِ زَالَ عَنْ نِعْمَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن بعضهم: " لَا تَكُونُ لِلَّهِ عَبْدًا حَقًّا وَأَنْتَ بِمَا يَكْرَهُهُ مُسْتَرَقًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْقَاسِمَ بْنَ غَرْوَانَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ" يَتَمَثَّلُ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ: [البحر الطويل] مَانْتَ الْيَوْمَ أَمْ أَنْتَ نَائِمُ ... وَكَيْفَ يُطِيقُ النَّوْمَ أَمْ أَنْتَ نَائِمُ ... وَكَيْفَ يُطِيقُ النَّوْمَ فَلُوْ كَنْتُ يَقْطَانَ الْغَدَاةِ لِحَرَّقَتْ ... مَدَامِعَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوعُ فَلُوْ كَنْتُ يَقْطَانَ الْغَدَاةِ لِحَرَّقَتْ ... مَدَامِعَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوعُ السَّوَاحِمُ الطَّوِيلِ وَقَدْ ... دَنَتْ إِلَيْكَ أُمُورُ السَّوَاحِمُ مَعْلُويلِ وَقَدْ ... دَنَتْ إِلَيْكَ أُمُورُ لَمُ فَطْعَاتُ عَطَائِمُ لَكَمُ وَعَفْلَةُ ... وَلَيْلُكَ نَوْمُ وَالرَّدَى لَكَ لَازُمُ لَازُمُ اللَّذَاتِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ لِالْمُنَى ... كَمَا غُرَّ بِاللَّذَاتِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ وَنُشْغَلُ بِالْمُنَى ... كَمَا غُرَّ بِاللَّذَاتِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ وَنُشْغَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ وَنُشْغَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ وَنُشْغَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ وَنُشْغَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ وَنُشْغَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ وَنُشْغَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ وَنُشَعَلُ فِيمَا سَوْفَ يُكْرَهُ عَبُّهُ ... كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْنَهَائِمُ"

## الزهد وقصر الامل من الصحابة

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: "
أُوصِيكُمْ بِنَقْوَى اللهِ وَأَنْ ثُثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ وَنَخْلِطُوا الرَّغْنَةَ وَالرَّهْبَةَ وَنَجْمَعُوا الْإِلْحَافَ بِالْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَى زَكَرِيَّا وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ: { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } [الأنبياء] ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّكُمْ تَغْدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَمَلٍ قَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ عَلِمَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ وَتَلْ فَسَارِعُوا وَيَنْ اللهِ فَافْعَلُوا وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللهِ فَافْعَلُوا وَلَنْ قَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللهِ عَرَّ وَحَلَّ فَسَارِعُوا فِي مُهْلِ إِنَّاكُمْ فَإِنَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقَضِي آجَالُكُمْ فَتَرَدُّكُمْ إِلَى أَسْوَا أَعْمَالِكُمْ فَإِنَّ اللهِ فَافْعَلُوا وَلَنْ فَسُلِ إِنَّاكُمْ فَانَ اللهِ فَافْعَلُوا وَلَنْ اللهُ فَالْكُمْ فَارَدُّكُمْ إِلَى أَسْوَا أَعْمَالِكُمْ فَإِنَّ كُونُوا أَمْنَالُهُمُ لَا أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالُهُمُ لِغَيْرِهِمْ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالُهُمُ

الْوَحَا الْوَحَا ثُمَّ النَّجَا النَّجَا فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ طَالِبًا حَثِيثًا مَرَّهُ سَرِيعٌ - يَعْنِي الْمَوْتَ - "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللهَ قَانَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ ثُمَّ قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِنَقْوَى اللهِ وَأَنْ تُنْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ وَأَنْ تَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ وَإِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَى زَكَرِيَّا وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء] ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ اللهَ قَدِ ارْبَهَنَ بِعْلَمُونَ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فَاسْتَضِينُوا بِنُورِهِ لَا يُطَلِّلُمَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا وَلاَيْكُمْ وَاشْتَرَى يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَ يُنُومُ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فَاسْتَضِينُوا بِنُورِهِ وَلاَيْتَكُمْ وَاشْتَرَى بَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَيْتَكُمْ وَاشْتَرِي الْبَاقِي وَهَذَا كِتَابُ اللهِ فِيكُمْ وَاشْتَرِي الْيُلومِ الطَّلْمَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا عَلَيْهُ الْعَلْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَيْتَكُمْ وَالْفَحَلُو وَكُلُّ بِكُمْ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فَيْلُ أَنْ يَنْقَضِيَ الْالْمِ قَنَكُمْ وَلَاللهِ أَنَّكُمْ قَبُلُونَ وَلَا اللهِ قَافَعَلُوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللهِ فَافْعَلُوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللهِ فَيَاكُمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْقَالُهُمْ فَالْكُمْ وَيَرُدُّكُمْ وَيَالَكُمْ فَالْكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالُهُمْ فَالْوَحَا الْوَحَا الْوَمَا اللّهِ أَنْهُالِكُمْ فَالْوَحَا الْوَحَا وَيَسُوا أَنْهُالُهُمْ فَالْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا أَنْهَالُهُمْ فَالْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا الْتَجَا اللّهَ فَالْوَحَا الْوَحَا أَنْ مَلُومُ اللّهُ وَالْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا الْوَتَا النَّجَا اللّهَ فَالْكُمْ فَالْوَحَا الْوَحَا الْوَمَا أَنْهُ اللّهُ مَالِكُمْ فَالْوَحَا الْوَتَا الْوَحَا الْوَمَا الْنَالُهُ فَلَوْمَا اللّهُ فَالُومَا الْوَحَا الْوَحَا الْوَقَامَا الْوَلَا أَلُومَا الْوَالَا أَلُومَا الْوَلَا أَلُومَا الْمَالُومَ الْمَالِكُمُ الْمُولَا الْمَلْوَا الْمَالِع

روى البيهقي في شعب الإيمان عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ السِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي خِطْبَتِهِ: "
أَنْ الْوَضَاءَةُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمُ الْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ أَيْنَ الْذِينَ الْمُلُوكُ الْجِيطَانِ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُعْطُونَ الْغَلَبَةَ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ قَدْ تَضَعْضَعَ الْكَانُهُمْ حِينَ أَضْنِيَ بِهِمُ الدَّهْرِ وَأَصْبَحُوا فِي طَلُمَاتِ الْقُبُورِ الْقَبُورِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ الْوَحَلِ النَّجَلِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاسْتَسْقَى فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءُ وَعَسَلٌ فَأَدْنَاهُ مِنْ فِيهِ ثُمَّ نَحَّاهُ وَبَكَى حَتَّى بَكَى أَصْحَابُهُ فَسَكَتُوا وَمَا سَكَتَ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِرِدَائِهِ وَبَكَى حَتَّى أَيِسُوا مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَا الَّذِي أَبْكَاكَ ؟ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْهُ شَيْئًا لَمْ أَبْصِرْ أَحَدًا مَعَهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا الَّذِي تَدْفَعُ عَنْهُ شَيْئًا لَمْ أَبْصِرْ وَلَا أَرَى مَعَكَ أَحَدًا؟ قَالَ: " هَذِهِ الدُّنْيَا تَمَثَّلَتْ لِي وَحَنَتْ ظَهْرَهَا عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهَا: إِلَيْكِ عَنِّي فَقَالَتْ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ نَجَوْتَ مِنِّي لَا يَنْجُو مِنِّي مَنْ بَعْدَكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَخَشِيتُ أَنْ تَلْحَقَنِي "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: " النِّسَاءُ أَهْلَكَهُنَّ الْأَحْمَرَانِ: الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ اللهُ عَنْهُ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَوْصِنِي؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ فَاتِحُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهَا إِلَّا بَلَا غَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهَا إِلَّا بَلَاغًا وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الشُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَلْخُورَنَّ اللهَ فِي ذِمَّتِهِ فَيُكِبَّكَ عَلَى وَجْهِكِ فِي النَّارِ " يُخْفِرَنَّ اللهَ فِي ذِمَّتِهِ فَيُكِبَّكَ عَلَى وَجْهِكِ فِي النَّارِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ثَابِتٍ أَنَّ أَبَا يَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ: لَا يَزَالُ يَبْغِي حَبِيبًا يَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى الرَّجَاءَ يَمُوتُ دُونَهُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَةُ إِلَى أَبِيهَا وَهُوَ يُعَالِجُ مَا يُعَالِجُ مِنَ الْمَوْتِ فَلَمَّا رَأَتْ نَفْسَهُ فِي صَدْرِهِ تَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ: ---

[البحرِ الطويل] <sub>\_\_</sub>

أَمَاوِيُّ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى ... إِذَا خَرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

َ فَّكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ:" لَكُنْ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ:
بَلْغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ
عُمَّالِهِ فَكَانَ فِي آخِرِ كِتَابِهِ: " أَنْ حَاسِبْ نَفْسَكَ فِي الرَّخَاءِ
قَبْلَ حِسَابِ الشِّدَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ
حِسَابِ الشِّدَّةِ عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى الرِّضَا وَالْغِبْطَةِ وَمَنْ أَلْهَتْهُ
حَيَاتُهُ وَشُعْلُهُ بِهَوَاهُ عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى الرِّضَا وَالْغِبْطَةِ وَمَنْ أَلْهَتْهُ
خَيَاتُهُ وَشُعْلُهُ بِهَوَاهُ عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ
فَتَذَكَّرُ مَا تُوعَظُ بِهِ لِكَيْ تَنْتَهِيَ عَمَّا يُنْتَهَى عَنْهُ "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن مَسْرُوقِ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةُ قُطْنٍ فَنَطَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ: " لَا شَيْءَ فِيمًا يُرَى إِلَّا بَشَاشَتُهُ يُبْقِي الْإِلَهُ وَيَوَدُّ إِلَى الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَنَفْحَةِ أَرْنَبٍ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَتَمَثَّلُ: [البحر الرمل] لَا يَغُرَّنَّكَ عِشَاءُ سَاكِنُ ... قَدْ تُوَافِي بِالْمَنِيَّاتِ السَّحَرْ

روى البيهقى في شعب الإيمان عِن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ لِعُمَرَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ لَبِسْتَ تَوْبًا هُوَ أَلْيَنُ مِنْ طَعَامِكَ فَقَدْ هُوَ أَلْيَنُ مِنْ طَعَامِكَ فَقَدْ وَالْيَبُ مِنْ طَعَامِكَ فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ مِنَ الرِّزْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: " إِنِّي سَأَخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ أُمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ سَأَخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ أُمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ " فَمَا زَالَ مَلَّى اللهِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَبْكَاهَا فَقَالَ لَهَا: " إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنِّي فَكَالَ لَهَا: " إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنِّي وَاللهِ لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَشَارِكُهُمَا بِمِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لَعَلِّي وَاللهِ لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَشَارِكُهُمَا بِمِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لَعَلِّي أَدْرِكُ عَيْشِهِمَا الرَّضِيُّ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَبِيهَا: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ لَوْ لَبِسْتَ أَلْيَنَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا وَقَدْ فَتَحَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا وَقَدْ فَتَحَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ وَأَوْسَعَ عَلَيْكَ الرِّرْقِ قَالَ: اللّهُ عَلَيْكَ الرِّرْقِ قَالَ: اللّهُ عَلَيْكَ الرِّرْقِ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَى حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَى حَتَّى طَرِيقِهِمَ وَإِنِّي إِنْ سَلَكَتُ غَيْرَ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِي عَيْرَ طَرِيقِهِمَا الشَّدِيدُ طَرِيقِهِمَ وَإِنِّي وَاللّهِ لَأُشْرِكُهُمَا فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيثَ صَلَّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَل بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا أَوْعِيَةً لِلْكِتَابِ وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى وَسَلُوا اللهَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يُكْثِرَ لَكُمْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةٌ لِلْقَلْبِ وَالْبَدَنِ " روى البيهقى في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: "
أَفْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حَفِظَ الْهَوَى وَالطَّمَعَ وَالْغَضَبَ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الصَّدْقِ مِنْ الْحَدِيثِ خَيْرُ مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ وَمَنْ يَفْجُرْ يَهْلِكْ إِيَّاكُمْ وَالْفُجُورَ وَمَا فُجُورُ عَبْدٍ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ فَإِلَى الثَّرَابِ فَإِلَى الثَّرَابِ يَعُودُ وَهُوَ الْيَوْمَ حَيُّ وَغَدًا مَيِّتُ اعْمَلُوا يَوْمًا بِيَوْمٍ وَاجْتَنِبُوا دَعَوَاتِ الْمَطْلُومِ وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: انْكَسَرَتْ قَلُوسٌ مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ فَحَقَّهَا عُمَرُ وَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: لَوْ كُنْتَ تَصْنَعُ بِنَا هَكَذَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " إِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا لِهَذَا الْمَالِ سَبِيلًا إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَقِّ وَيُوضَعَ فِي حَقٍّ وَلَا يُمْنَعَ مِنْ حَقٍّ "يعني ذبح ابل الصدقة واطعمها الناس لما عطبت

روى البيهقي في شعب الإيمان عن بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي جَمَاعَةٍ: " أَنَّ اللهَ إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ الدُّنْيَا لِتَطْلُبُوا بِهَا الْآخِرَةَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَرْكَنُوا إِلَيْهَا إِنَّمَا الدُّنْيَا تَغْنَى وَالْآخِرَةُ تَبْقَى لَا يُعْطِكُمُ الْقَانِيَةُ وَلَا تَشْعَلَنَّكُمْ عَنِ الْبَاقِيَةِ آثِرُوا مَا يَبْقَى لَا عَلَى مَا يَغْنَى فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللهِ عَنَّ عَلَى مَا يَغْنَى فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللهِ عَنَّ وَحَلَّ اتَّقُوا اللهَ فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللهِ عَنْ عِنْدِهِ وَحَلَّ اتَّقُوا الله فَإِنَّ الْدُورَاءُ مُوا جَمَاعَتَكُمْ لَا تَصِيرُوا أَجْزَابًا وَاخْذَرُوا مِنَ اللهِ أَلْغِيرَ وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ لَا تَصِيرُوا أَجْزَابًا وَاخْذَرُوا مِنَ اللهِ أَلْغِيرَ وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ لَا تَصِيرُوا أَجْزَابًا وَاخْذَرُوا مِنَ اللهِ أَلْغِيرَ وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ لَا تَصِيرُوا أَجْزَابًا وَاذْكُرُوا بِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فِي فَاللهِ إِخْوَانًا} [آل عمران] " إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ فَأَصْبُكُنُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران] " إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَأَنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ وَأُمَّا النِّبَاعُ الْهَوَى فَيُضِلُّ عَنِ الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ مُدْبِرَةً وَالْآخِرَةُ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا غِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ".

روى البيلهقي في شعب الإيمان عن عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

" مَن ِ اشْتَاقَ إِلَىِ الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْجَيْرَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ ۚ لَهَا عَنِ ٱلشِّهَوَاتِ وَمَنْ ۖ تَرَٰقَّبَ الْمَوْتَ هَاۡنَتْ عَلَيْهِ اللَّذَّاتُ وَمَنْ تَزَهَّدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ ".

روى البيهِقي في شعب الإيمان عن عَلِيٌّ بْن أبي طَالِب قِّأَلِّ: " أَيْنُّكُمُ ٱلْيَوْمَ فِي الْمِضْمَارِ وَغَدًّا السِّبَاقُ فَالْسَّبْقُ: الْجَِنَّةُ وَالْغَايَةُ: الَنَّارُ بِالْعَفْوِ تَنْجُونَ وَبِالرَّحَمَةِ تَدْخُلُونَ

وَبِأَعْمَالِّكُمْ تَقْتَسِمُونَ ".

رَوَى البيهقي فِي شُعب الإيمان عن مَالِكُ بْنُ دِينَارِ قَالَ: قَلْلُوا لِعَلِيِّ بِبْنِ أَبِي طَالِبٍ: يَا أَبَإِ حَسَنِ صِفْ لَنَا الدِّنْيَا قَالَ: " أَطِّيلُ أَمْ ۖ أَقْصِرُ؟ ۗ " قَالُوا: بَلْ أَقْصِرْ. ۖ قَالَ: " حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا النَّارُ "

روى البيهقي فِي شعب الإِيمانِ عنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " مَهَنَّ زَهِدَ فِي ٱلدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ وَمَنَّ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَيْرَاتِ وِ مَنِ اشْتَاقَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشُّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ الْنَّارِ َرَجَعَ عَنْ الْحُرُمَاتِ ".

روِى البيهِقي في شعب الإيمانِ عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طِلَالِب قِالًا: " طُوبَيْ لِلرُّّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا ِوَالرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُواْ أَرْضَ إِللَّهِ بِسَاطًا ۖ وَتُرَابَهَا ۖ فِرَاشًا وَمَاءَهَا طِّيبًا وَالْكِتَاٰبَ شِعَّارًا ۖ وَالْدُّعَاءَ دِثَارًا وَرَفَضُوا النُّانُّيَا رَفْضًا عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "

روي البيهقي في شعب الإيمان عن أبي شُجَاعٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: " وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنْ مَسُّهَا يَقْتُلُ سُمُّهَا فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ مِنْهَا لِقِلَّةِ مَاْ يَصْحَبُكَ مِنْهَا ۚ وَضَعْ عَنْكَ هُمُومَّهَا لِمَا أَيْقِنْتَ مِنْ فِرَاقَهَا وَلَكِنَّ أَشَرَّ مَا يَكُونُ لَهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا قَلَّمَا اطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى شُرُورِ أَشْخَصَهُ عَنْهُ مَكَّرُوهُ وَالسَّلَامُ

رِوى البيهقي في شِعب الإيمِان عن هِشَام بْن ِعُرْوَةَ كِِنْ أُبِيهِ لَمَّا قَّدِمَ عُمَرُ الشَّامَ فَتَلَقَّاهُ عُظُمَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ فَقَالِ عُمِرُ: " أَيْنَ أَخِي؟ "ِ قَالُوا: مَنْ؟ ٍ قَالَ: " أَبُو عُبَيْدٍةَ " قَالُوا: أَتَاكَ الْآنَ فَجَاءً عَلَى نَاقَةٍ مَخَّطُومَةٍ بِحَبْلِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ سَاءَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: " انْصَرِفُوا عَنَّا "أَ قَالَ: يُفَسَارَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَنَزِّلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا سَيْفَهُ وَقَوْسَهُ وَرَحْلَهُ ۖ فَقَالَ لَّهُ عُمَرُ: " لَوْ اتَّخَذَتْ مَتَاعًا - أَوْ قَالَ: شَيْئًا - " قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا سَيُبَلِّغُنَا الْمَقِيلَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ مَا عُمَرَ قَالُوا لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ أَكْلًا قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ شَعُودُهُ فَرَآهُ قَدْ نَجِلَ جِسْمُهُ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: أَلَا تُلَطَّفِينَهُ لَعَلَّهُ يَعُودُهُ فَرَآهُ قَدْ نَجِلَ جِسْمُهُ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: أَلَا تُلَطَّفِينَهُ لَعَلَّهُ يَعْرَبُهُ إِلَّا يَنَعُ لَكَاهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ يَحْضُرْهُ إِلَّا دَعَاهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ يَحْضُرْهُ إِلَّا كَعَبْدِ الرَّحْمُنِ وَكَلَّمُ اللّهِ اللّهُ الْبَنْ مُطِيعٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَلَّمُهُ أَنْتَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَلَّمُهُ أَنْتَ فِي ذَلِكُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَلًا عَنْ إِلَا عَبْدِ الرَّحْمُ لِ إِلَّا عَبْدِ اللّهُ فَيَالَ عَبْدِ اللّهُ فَلَا لَهُ الْأَنْ تُولِي أَوْ قَالَ: لا عَبْدِ مَا إِلَّا طَمَا أَوْ فَالَ: لا أَشْبَعُ فِيهَا فِيهَا شِبْعَةً وَاحِدَةً - أَوْ قَالَ: لا أَشْبَعُ فِيهَا إِلَّا طَمَا حِمَارٍ وَقَدْ مَضَى ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ: " لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا جُمِعَتْ لِرَجُلٍ فَمَرَّ بِأَرْبَعَةٍ أَسْهُمٍ مُلْقَاةٍ لَأَرَادَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْخُِذَهَا " قَالَ: قَالَ رَجُلٌ قَاعِدٌ مَعَهُ: وَلِمَ يَدَعُهُنَّ؟ قَالَ: " إِنِّي أَحَسِبُكَ ذَلِكَ الرَّجُلَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُعَاذُ: " إِنَّكُمْ قَدِ ابْتُلِيتُمْ بِفِنْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِنْنَةَ الضَّرَّاءِ وَإِنَّ مِنْ أَكْثَرِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ إِذَا تَسَوَّرْنَ الذَّهَبَ وَلَبِسْنَ عُصُبَ الْيَمَنِ وَرِيَطَ الشَّامِ فَاتَّبَعْنَ الْعَنِيَّ وَكَلَّفْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ فُلَانًا مَرَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوْصُونِي فَجَعَلُوا يُوصُونَهُ وَكَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ فِي اَخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِالرَّجُلِ فَقَالَ: أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ اللهُ قَالَ: " إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ أَوْصُوكَ وَلَمْ يَأْلُوا وَإِنِّي سَأَجْمَعُ لَكَ أَمْرَكَ بِكَامَاتٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا غِنِّى بِكَ عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ بِكَامَتِ بَكَ عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الْاَنْيَا وَأَنْتَ لَكَ نَصِيبِكَ مِنَ الْاَخِرَةِ أَفْقَرُ فَابْدَأَ بِنَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَسُمُو بِكَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَشُمُو بِكَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَتَنْتَظِمُهُ انْتِطَامًا ثُمَّ يَرُولُ مَعَكَ أَيْنَطَمُهُ انْتِطَامًا ثُمَّ يَرُولُ مَعَكَ أَيْنَمَا كُنْتَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَهُ مَجْلِسٌ يَأْتِيهِ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: " يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَكُلُّكُمْ رَجُلٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَسَابِقُوا النَّاسَ إِلَى اللهِ وَبَادِرُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى اللهِ - يَعْنِي الْمَوْتَ -وَلْيَسَعْكُمْ بُيُوتُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ أَنْ لَا يَعْرِفَكُمْ أَحَدُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ قَالَ: " إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَكْيَاسًا عَمِلُوا صَالِحًا وَأَكَلُوا طَيِّبًا وَقَدَّمُوا فَضْلًا لَمْ يُنَاقِشُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَلَمْ يَجْزَعُوا مِنْ ذُلِّهَا أَخَذُوا صَفْوَهَا وَتَرَكُوا كَذَرُهَا وَاللهِ مَا تَعَاظَمَتْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَسَنَةٌ عَمِلُوهَا وَلَا تَصَاغَرَتْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَسَنَةٌ عَمِلُوهَا وَلَا تَصَاغَرَتْ فِي أَنْفُسِهِمْ الشَّيْطَانُ بِهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُرْوَةُ قَالَ: قَالَ لِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: " لَقَدْ زَارَتِ الْقُبُورَ رِجَالٌ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً فَنَظَرُوا إِلَى مَجَالِسِكُمْ لَاسْتَحْيَيْتُمْ مِنْهُمْ "

و عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْدِ قَالَ: قَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: " لَقَدْ زَارَتِ الْقُبُورَ أَقْوَامٌ لَوْ رَأَوْنِي مَعَكُمْ لَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُمْ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " أَنْتُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً وَأَكْثَرُ صِيَامًا وَأَكْثَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْجَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ " قَالُوا: فَيمَ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: " كَانُوا أَزْهَدَ مِنْكُمْ فِي الدَّنْيَا وَأَرْغَبَ مِنْكُمْ فِي الْآخِرَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنُ مَسْعُودٍ: " الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَنَالُهُ اللَّصُوصُ وَلَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ فَإِنَّ قَلْبَ كُلِّ امْرِئٍ عِنْدَ كَنْزِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَضَعَ كَنْزَهُ حَيْثُ لَا يَنَالُهُ السَّرَقُ وَلَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ فَلْيَفْعَلْ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: " إِنَّ مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةً وَمَا مُلِئَ بَيْثُ حَسْرَةً إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يُمْلَأَ غَيْرَهُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ: " مَنْ أَرَادَ

الدُّنْيَا أَضَرَّ بِآخِرَتِمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " مَا أَصْبِحَ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا وَهُوَ ضَيْفُ وَمَالَهُ عَارِيَةٌ وَالضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَرْفَجَةَ قَالَ: اسْتَقْرَأْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى] فَلَمَّا بَلْغَ {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأعلى] تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: " آنَرْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَا نَارَ رَأَيْنَا سُقْيَاهَا وَزِينَتَهَا وطَعَامَهَا وَشَرَابَهَا فَرُويَتْ عَنَّا الْآخِرَةُ فَأَخْتَرْنَا الْعَاجِلَ عَلَى الْآجِلِ " وَقَالَ: " بَلْ ثُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْيَاءِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ مُعَاوِيَةَ: " لَقَدْ عَرَفْنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ وَلَنَحْنُ أَعْزَفُ بِكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ وَلَنَحْنُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا ذَرِّ الْحَيْلِ ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا ذَرِّ الْحَيْلِ ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا ذَرِّ عَالَيْمُ الْعَيْبَ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: دَعُوا الشَّيْخَ فَالشَّيْخَ أَعْلَمُ مِنْ خِيَارُكُمْ أَزْهَدُكُمْ فِي الْآثِيْلِ وَأَلْ يَا أَبَا ذَرِّ؟ قَالَ: " خِيَارُكُمْ أَزْهَدُكُمْ فِي الْآذِي يُعْتِقُ مَحَرَّرُوهُمُ الَّذِينَ لَا الثَّنْيَا وَأَرْعَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ النَّانِيَ الطَّلَاةَ دُبُرًا " قَالَ: فَمَنْ شِرَارُنَا؟ قَالَ: " أَرْعَبُكُمْ فِي اللَّانِيَا وَأَزْهَدُكُمْ فِي الْآخِرَةِ النَّالَةِ اللَّالَةَ إِلَّا دُبُرًا " قَالَ: فَمَنْ شِرَارُنَا؟ قَالَ: " أَرْعَبُكُمْ فِي اللَّانِيَا وَأَزْهَدُكُمْ فِي الْآخِرَةِ اللَّذِينَ لَا الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا " قَالَ: فَمَنْ الْشَيْرَارُ وَلُا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا "

قَالَ: وَبَلَغْنَا أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ قال: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِدَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ؟ أَمَّا دَاؤُكُمْ فَحُبُّ الدُّنْيَا وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَذِكْرُ اللهِ عَرَّ وَحَلَّ "

روى البيهقِي في شعب الإيمان عن أَبِي ذَرِّ قَالَ: " ذُو الدِّرْهَمَيْنِ أَشَدُّ حِسَابًا مِنْ ذِي الدِّرْهَمِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَيِهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَرَبِحْتُ فِيهَا عِشْرِينَ أَلْفًا فَمَا اكْتَرَثْتُ بِهَا فَرَحًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَعُودَ إِلَيْهَا إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ قال: " إِنَّ صَاحِبَ الدِّرْهَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخَفُّ حِسَابًا مِنْ صَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: بَعَثَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ إِلَى أَبِي ذَرِّ وَهُوَ بِالشَّامِ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ: اسْتَعِنْ بِهَا عَلَى حَاجَتِكَ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: " ارْجِعْ بِهَا إِلَيْهِ مَا أَحَدُ أَغْنَى بِاللهِ مِنَّا وَمَا لَنَا إِلَّا ظِلَّ نَتَوَارَۍ بِهِ وَثَلَاثَةُ مِنْ غَنِمٍ تَرُوحُ عَلَيْنَا وَمَوْلَاةُ لَنَا تَصَدَّقَتْ عَلَيْنَا بِخِدْمَتِهَا ثُمَّ إِنِّي لَأَتَحَوَّفُ الْفَضْلَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ: دَخَلَ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ: فَضَحْتَ الدُّنْيَا فَأَغْضَبُوهُ فَقَالَ: " مَا لِي وَلِلدُّنِْيَا وَأَنَّمَا يَكْفِينِي صَاعُ مِنْ طَعَامِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَشَرْبَةُ مَاءٍ كُلَّ يَوْمٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي ذَرِّ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ أَيْنَ مَتَاعُكُمْ؟ قَالَ: " إِنَّ لَنَا بَيْتًا نُوَجِّهُ إِلَيْهِ صَالِحَ مَتَاعِنَا " قَالَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مَتَاعٍ مَا دُمْتَ هَا هُنَا قَالَ: " إِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لَا يَدَعُنَا فِيهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: " ثَلَاثُ أَعْجَبَنْنِي حَتَّى أَضْحَكَنْنِي: مُؤَمَّلُ الدُّنْيَلِ وَالْمَوْثُ يَطْلُبُهُ وَغَافِلٌ وَلَيْسَ بِمْغَفُولٍ عَنْهُ وَضَاحِكٌ لَا يَدْرِي أَسَاخِطُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمْ رَاضٍ وَثَلَاثُ أَحْزَنَنْنِي حَتَّى أَبْكَنْنِي: فِرَاقُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِزْبِهِ وَهَوْلُ الْمَطْلَعِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَدْرِي إِلَى جَنَّةٍ يُؤْمَرُ بِي أَوْ إِلَى نَارٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن نَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ: " أَنَّ زُرْنِي " قَالَ:
فَخَرَجَ سَلْمَانُ إِلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرُ فُدُومَهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "
هَذَا سَلْمَانُ قَدْ قَدِمَ فَانْطَلِقُوا بَتَلَقَّاهُ " قَالَ: فَلَقِيَهُ عُمَرُ
فَالْنَزَمَهُ وَسَاءَلَهُ ثُمَّ رَجَعًا إِلَى الْمَدِينَةِ سَلْمَانُ وَعُمَرُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " يَا أَخِي أَبَلَغَكَ عَنِّي شَيْءٌ تَكْرَهُهُ لَمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ؟ " قَالَ: لَوْلَا أَنَّكَ عَزَمْتَ مَا أَخْبَرْتُكَ بَلَغَنِي عَنْكَ شَيْءٌ كَرِهْتُهُ اللَّادُمَ وَبَلَغَنِي أَنَّكَ بَلَغَنِي عَنْكَ شَيْءٌ كَرِهْتُهُ النَّابِي أَنَّكَ بَلَغَنِي عَنْكَ شَيْءٌ كَرِهْتُهُ اللَّاعِنِي أَنَّ لَكَ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكَ بَلَغَنِي عَنْكَ شَيْءٌ كَرِهْتُهُ اللَّاعُ وَكُلُّةً تَخْرُجُ فِيهَا فَقَالَ: " لَا أَعُودُ إِلَيْهِ فَلَا: " لَا أَعُودُ إِلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَيْرُ هَذَا؟ " فَقَالَ: " لَا أَعُودُ إِلَيْهِ فَقَالَ: " لَا أَعُودُ إِلَيْهِ فَلَا غَيْرُ هَذَا؟ " فَقَالَ: " لَا أَعُودُ إِلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَيْرُ هَذَا؟ " فَقَالَ: " لَا أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا " . قَالَ جَعْفَرُ: " الْخُلَّةُ: إِزَارُ وَرِدَاءٌ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا الْفَتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ جُوعًا جَعَلُوا يَمْشُونَ فِيهَا وَالطَّعَامُ كَأَنَّهُ كَاسِ الْجِبَالَ وَرَجُلُ إِلَى جَنْبِ سَلْمَانَ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا أَعْطَى أَلَا تَرَى إِلَى مَا أَعْطَى

الله عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: مَا يُعْجِبُكَ مِمَّا تَرَى؟ إِنَّ إِلَى جَنْبٍ كُلِّ حَبَّةٍ حِسَابًا ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَلْمَانِ: " لَا تَكُنْ أَوَّلَ أَهْلِ السُّوقِ دُخُولًا وَآخِرَهُمْ خُرُوجًا فَإِنَّ فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ ". وَفِي رِوَايَةٍ : " لَا تَكُنْ أُوَّلَ دَاخِلِ السُّوقَ وَلَا آخِرَ خَارِجٍ مِنْهَا فَإِنَّ بِهَا فَرْخُ الشَّيْطَانِ وَمَرْكَزُ رَايَتِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدَّرْدَاءِ: " نِعْمَ صَوْمَعَةُ الْمُسْلِمِ بَيْتُهُ يَكُفُّ بَصَرَهُ وَفَرْجَهُ وَإِيَّاكُمْ وَالْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا تُلْغِي وَتُلْهِي "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ بْن وَاسِع قَالَ: كَتَبَ أَبُوِ الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ: أَمَّا بَعْدَدُ يَا أَحِي أَغْتَبِمْ صِّحَّتِكَ وَفَرَاغِكَ مِنْ َقَبْلَِ إِنْ يَنْزِلَ بِكَ مِنَ الْيَلَاءِ مَا لَإِ يَسْتَطْيِعُ أَحَدُ مِنَ ۖ النَّاسِ رُدَّهُ يَاۚ أَخِي ائَّنَنِمُ دَغُوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلَى وَيَا أُخِي لِيَكُنِّ الّْمَسْجِدُ بَيْتَكَ فَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِال: " الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ بَقِيٍّ "، وَقَدْ ُ صَيِّرَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمِسَاجِدُ بُيُوتَهُمْ بِالرَّوْجِ وَالرَّاجَةِ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمِسَاجِدُ بُيُوتَهُمْ بِالرَّوْجِ وَالرَّاجَةِ وَالْجَوازِ عَلَى الصِّرَاطِ ِإِلَى رَهْوَانَ الرَّبِّ. وَيَآ أَجِي أَدْنِ الْيَتِيمَ مَنْكَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ وَالْطَفَّ بِهِ وَأُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ ۖ وَيُدِّرِكُ ۖ حَاجَتَكَ ۖ وَيَا ٓ أَجِي إِيَّاكَ ۚ أَنْ تَحْهَعَ مِيَ الدُّنْيَا مَا لَلِا يُؤَدَّى شُكْرُهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُؤُنِّنَى بِصَاحِبِ الْمَالِ الَّذِي أَطَاعَ اللَّهَ فِيهِ وَمَالُهُ بَيْنِ يَدَيْهِ كُلِّمَا تَكَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ فَقَالَ لِهُ مَالُهُ: ۚ امْضَ فَقَدْ أُدُّيْتَ حَٰقَّ إِللهِ فِيَّ ثُمَّ يُجَإِيُّ بِصَاحِبِ الْمَالِ الَّذِي لَمْ يُطِّعِ اللهَ فِيهِ وَمَالُهُ ِبَيْنَ كَتِفَيْٰهِ كُلَّمَا تَكَفَّأُ بَهِ الصِّرَاطُ قَالَ ۖ لَهُ مَالُّهُ: وَيُلْكَ ِ أَلَا أَدَّيْتَ جَوَىَّ اللَّهِ فِيَّ فَمَا يِنَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَدْعُوَ بِالْوَيْلِ ۖ وَالثَّبُورِ ـ وَيَا أَخِي إِنِّي إِنَّي ٓ أَنْبِّئْثِ أَنَّكَ ابْنَعْيَ خَادِمًا وَإِنَّايَ سَمِعْتُ رَسُوَلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلْعَبَّدُ مِنَ إِللهِ ۖ وَهُوۤ مِنْهُ َ مِا لَمْ بِيُخْدِمْ فَإِذَا خُدِمَ وَّقَعَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ وَإِنَّ أُمَّ الِدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي ۚ أَنْ أَشْتَرَيَ لَهَا خَادِمًا وَكُنْتُ بِذَلِكَ مُوَسِرًا وَإِنِّي جِفْتُ الْجِسَابَ " وَيَأَ أَجِيُّ إِنَّ لِي ۗ وَلَكَ أَنْ نَنَّقِي ۖ الْلَهَ غَذًا ۖ وَلَا جِسَابِ عَلَيْنَا ٍ يَا أَخِي لَا ۗ تَّغْتَرَّنُّ بِصَحَابَةٍ رَسُولٍ اللهِ صَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا قَدْ عِشْنَا ۖ بَغْدَهُ دَهْرًا ۚ طَوِّيلًا وَاللهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَّبْنَا بَعْدَةُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ: " تُؤَمِّلُونَ وَتَجْمَعُونَ فَلَا مَا تُؤَمِّلُونَ تُدْرِكُونَ وَلَا مَا تَجْمَعُونَ تَأْكُلُونَ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن ثَابِتٍ قَالَ: خَطَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ابْنَتَهُ الدَّرْدَاءَ فَرَدَّهُ وَأَنْكَحَهَا غَيْرَهُ فَقِيلَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ أَتَرُدُّ يَزِيدَ وَتُنْكِحُ فُلَانًا؟ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " مَا طَنَّكُمْ بِابْنَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهَا الْخِصْيانُ وَنَظَرَتْ فِي بُيُوتٍ تُلْمِعُ مِنْهَا بَصَرَهَا أَيْنَ دِينُهَا يَوْمَئِذٍ؟ "

روى البيهقي في شعب الإيمان أَنَّ أَيَا الدَّرْدَاءِ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: " إِنَّهَا مَلْعُونَةُ مَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ أَوْ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالزَّهْدِ فِي الدُّنْبَا وَالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أُحَبَّكَ اللهُ لِرَغْبَتِكَ فِيمَا عِنْدَهُ وَأَحَبَّكَ النَّاسُ لِتَرْكِكَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ وَالسَّلَامُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبى الدَّرْدَاءِ: " ابْنَ آدَمَ طَأِ الْأَرْضَ بِقَدَمِكَ فَإِنَّهَا عَنْ قَلِيلٍ تَكُونُ قَبْرَكَ ابْنَ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ فَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِي هَرَمِ عُمُرِكَ مُنْذُ يَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن بِلَالَ بْنَ سَعْدٍ قال: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ فِي ذُعَائِهِ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ تَفْرِقَةِ الْقَلْبِ " قَالَ: قِيلَ لَهُ: وَمَا تَفْرِقَةُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: " أَنْ يُوضَعَ لِي فِي كُلِّ دَارٍ مَالٌ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدَّرْدَاءِ: " اعْبُدُوا اللهَ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ وَعَدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يَكْفِيَكُمْ خَيْرُ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي الدَّرْدَاءِ " اعْمَلْ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعَوَاتِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُنَّ يَصْعَدْنَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَأَنَّهُنَّ شَرَارَاتُ نَارٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ قال: " مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ يَوْمِي هَذَا مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي هَذِهِ مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا " ثُمَّ قال: " {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الأنعام] "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " تَعَالَ يَا أَنَسُ فَلْنَذْكُرْ رَبَّنَا سَاعَةً " قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَكَادُ أَحَدُهُمْ يَفْرِي الْأَدِيمَ بلِسَانِهِ فَرْيًا ثُمَّ قَالَ: " يَأَ أَنَسُ مَا نَسِيَ النَّاسُ مِثْلَ مُطَاهِرٍ " قَالَ: عُجِّلَتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتُهَا وَالشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو مُوسَى: " لَا وَاللهِ وَلَكِنْ عُجِّلَتِ الدُّنْيَا وَغُيِّبَتِ الْآخِرَةُ أَمَا وَاللهِ لَوْ عَايَنُوهَا مَا عَدَلُوا، ، ، ، ، ، ميلوا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: صَامَ أَبُو مُوسَى حَتَّى عَادَ كَأَنَّهُ خِلَالٌ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَجْمَمْتَ نَفْسَكَ؟ فَقَالَ: " هَيْهَاتَ إِنَّمَا يُسْبَقُ مِنَ الْخَيْلِ الطِّمِّرُ " قَالَ: وَرُبَّمَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ شَرِيَ رِجْلِكَ فَلَيْسَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ مِعْيَرٌ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن صَالِحُ بْنُ مُوسَى
الطَّلْحِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْنَهَدَ الْأَشْعَرِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ اجْتِهَادًا
شَدِيدًا فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَمْسَكْتَ وَرَفِقْتَ بِنَفْسِكَ بَعْضَ الرِّفْقِ
قَالَ: " إِنَّ الْخَيْلَ إِذَا أُرْسِلَتْ فَقَارَبَتْ رَأْسَ مُجْرَاهَا أَخْرَجَتْ
جَمِيعَ مَا عِنْدَهَا وَالَّذِي بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أَقُلُّ مِنْ ذَلِكَ "، قَالَ:
فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حُذَيْفَةُ: [البحر الخفيف] لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ ... إِنَّمَا الْمَيْثُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ وَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَمَا مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ؟ قَالَ:" الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ"

روى البيهقى في شعب الإيمان عن ابْنُ عَبَّاسٍ: " يُؤْتَى بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ عَجُورِ شَمْطَاءَ زَرْقَاءُ أَنْبِابُهَا بَالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ عَجُورِ شَمْطَاءَ زَرْقَاءُ أَنْبِابُهَا بَالدِيَةُ مُشَوَّهُ خَلْقُهَا فَتُشْرِفُ عَلَى الْخَلَائِقِ فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ بِاللهِ مِنْ مَعْرِفَةِ هَذِهِ فَيُقَالُ: هَذِهِ الدُّنْيَا الْتِي تَنَاحَرْتُمْ عَلَيْهَا بِهَا تَقَاطَعْتُمُ فَيُقَالُ: هَذِهِ الدُّنْيَا الْتِي تَنَاحَرْتُمْ عَلَيْهَا بِهَا تَقَاطَعْتُمُ الْأَرْحَامَ وَبِهَا تَحَاسَدْنُمُ وَتَبَاغَضْتُمْ وَاغْتَرَرْنُمْ ثُمَّ تُقْدَفُ فِي الْأَرْحَامَ وَبِهَا تَجَاسَدْنُمُ وَتَبَاغَضْتُمْ وَاغْتَرَرْنُمْ ثُمَّ تُقْدَفُ فِي جَهَنَّمَ فَتُنَادِي: أَيْ رَبِّ أَيْنَ اتْبَاعِي وَأَشْيَاعِي؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَلْحِقُوا بِهَا اتْبَاعَهَا وَأَشْيَاعَهَا ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عَبَّاسٍ {بَلْ يُرِيدُ

الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ} [القيامة] قَالَ: " يُقَدِّمُ الذَّنْبَ وَيُؤَخِّرُ التَّوْبَةَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: عَادَ خَبَّابًا نَعَايَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: أَبْشِرْ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ إِخْوَانُكَ تَقْدِمُ عَلَيْهِمْ غَدًا فَبَكَى فَقَالُوا: عَلَيْهَا مِنَ الْحَالِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ ذُو جَزَعٍ فَلَكِنَّكُمْ ذَكَّرْنُمُونِي أَقْوَامًا وَسَمَّيْنُمُوهُمْ إِخْوَانًا فَإِنَّ أُولَئِكَ قَدْ مَضَوْا بِأَجُورِهِمْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَوابِي مِمَّا فَذُكُرُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَعْمَالِ مَا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ "، يَذُكُرُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَعْمَالِ مَا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ "، يَذُكُرُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَعْمَالِ مَا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ "، روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَا رُوى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَا يُضِيبُ عَبْدُ مِنَ الذُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا انْتَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْفُصَيْلَ قال: " لَا يُعْطَى أَحَدُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَيُقَالُ لَهُ: هَاكَ مِثْلَيْهِ مِنَ الْجِرْصِ مِثْلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَيُقَالُ لَهُ: هَاكَ مِثْلَيْهِ مِنَ الْجِرْصِ مِثْلَيْهِ مِنَ الْهَمِّ وَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَنَقَصَ مِنْ آخِرَتِهِ فَلَا وَاللهِ مَا تَأْخُذُ إِلَّا مِنْ كِيسِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثَرْ " فَإِنْ شِئْتَ فَأَقْلِلْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثَرْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّيَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَتَرَكَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: " لَكِنَّ هِيَ لَا تَتْرُكُهُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِخَرِبَةٍ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ:" يَا مُجَاهِدُ قُلْ: يَا خَرِبَةُ مَا فَعَلَ أَهْلُكِ؟ " فَأَجَابَنِي ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ:" هَلَكُوا وَبَقِيَتْ أَعْمَالُهُمْ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: مَرَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِقَرْيَةٍ خَرِبَةٍ فَقَالَ: " يَا خَرِبَةُ أَيْنَ أَهْلُكِ؟ " ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى نَفْسِهِ: " ذَهَبُوا وَبَقِيَتْ أَغْمَالُهُمْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَالِكٌ قَالَ: " كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَرَّ بِدَارٍ وَقَدْ مَاتَ أَهْلُهَا وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: وَيْحُ لِأَرْبَابِكِ الَّذِينَ يَتَوَارَثُونَكِ كَيْفَ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِعْلَكِ بِإِخْوَانِهِمُ الْمَاضِينَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ: " تَابَعْنَا الْأَعْمَالَ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَبْلَغَ فِي طَلَبِ الْأَخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا " روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي وَاقِدٍ: " مَا وَجَدْنَا شَيْئًا أَعْوَدَ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْإِيمَانِ مِنَ الزَّهَادَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَكَى فِي مَرَضِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: " أَبْكِي لِبُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي وَأَنِّي أُصْبَحْتُ فِي صُغُودٍ مَهْبَطُهُ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَلَا أَدْرِي إِلَى أَيَّتِهَا يُسْلَكُ بِي "

روى البيهقي في شعب الإيمان عنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ عَادَةً وَإِيَّاكُمْ وَعَادَةَ السَّوَافِ مِنْ سَوْفَ إِلَى سَوْفَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عنِ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَبْرَةَ وَنَظَرَ إِلَى مَزْبَلَةٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ لَمُذْهِبَةُ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ "وفي رواية" إِنَّ هَذِهِ الْكُنَاسَةَ مَهْلَكَةُ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ "

عن هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَمَخَّطَ فَمَسَحَ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: " الْجَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَمَخَّطَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مَنْزِلِ عَائِشَةَ وَبَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ وَبَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ وَبَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ فَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَجْلِسُ عَلَى صَدْرِي فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: لَيْسَ بِي الَّذِي تَرَى إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ "، أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ لَيْسَ بِي الَّذِي تَرَى إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ "، أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِيهَا وَقَالَ: " بَحِ بَحِ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِيهَا وَقَالَ: " بَحِ بَحِ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَخِرُ فِيمَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ فَيَمُرُّ بِيَ الْمَارُّ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَي عَنْقِي فَيَقُولُ النَّاسُ لِأَنَّهُ لَمَجْنُونُ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ عَلَي عَنْ جُنُونِ اللهِ إِلَّا الْجُوعُ "، وَفِي رِوَايَةٍ : " إِنِّي لَأَخِرُّ بَيْنَ مِنْبَرٍ رَسُولِ اللهِ إِلَّا الْجُوعُ "، وَفِي رِوَايَةٍ : " إِنِّي لَأَخِرُ بَيْنَ مِنْبَرٍ رَسُولِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَضَعُ رَجْلَه عَلَي فَيَرَى أَنَّ بِي جُنُونًا مَا بِي مِنْ جُنُونٍ إِلَّا مَلْجُوعُ "، رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: " قَسِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ مَا كَانَ فِيهِنَّ شَيْءُ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا لِأَنَّهَا شَدَّتْ مَضَاغِي "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هُرَيْرَةَ قال لِابْنَتِهِ: " لَا تَلْبَسِي الذَّهَبَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكِ اللهَبَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عُبَيْدِ بْنِ بَابٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: " السُّوقَ " قَالَ: " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ الْمَوْتَ فَاشْتَرِهْ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " لَخَيْرُ أَعْمَلُهُ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِثْلَيْهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُهِمُّنَا الْآخِرَةُ وَلَا تُهِمُّنَا الدُّنْيَا وَأَنَّا الْيَوْمَ قَدْ مَالَتْ بِنَا الدُّنْيَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَمُرَةَ قِالَ: " مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَفِرَارُهُ مِنَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْضِ وَلَهَا عَلَيْهِ دَيْنُ فَانْطُلَقَ وَلَهُ عِيُّ خِصَاصِ حَتَّى انْحَجَرَ فِي حَجِرٍ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَتْ لَهُ الْأَرْضُ عِنْدَ سَبَلَتِهِ: يَا ثَعْلَبُ أَقُصُّ دَيْنِي " قَالَ: " فَخَرَجَ فَانْحَجَرَ فِي حَجَرٍ مِثْلِ ذَلِكَ وَلَهُ خِصَاصٌ وَلَا يَجِدُ مِنَ الْأَرْضِ مَفَرًّا وَكَذَلِكَ ابْنُ آدَمَ لَا يَجِدُ مِنَ الْمَوْتِ مَفَرًّا أَيْنَمَا تَوَجَّهَ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَوْتِ مَفَرًّا "، " وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَرُوِي مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوطٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي هَذِهِ السَّارِيَةُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَيَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِيَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا؟ أَوَّلُ يَوْمٍ يَجِيئُكَ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ إِمَّا بِرِضَى اللهِ وَإِمَّا بِسَخَطِهِ وَيَوْمٌ تَقِفُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ يَأْخُذُ فِيهِ كِتَابَكَ إِمَّا بِيَمِينِكَ وَيَوْمٌ تَقِفُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ يَأْخُذُ فِيهِ كِتَابَكَ إِمَّا بِيَمِينِكَ وَإِمَّا بِشِمَالِكَ وَلَيْلَةُ يَبِيثُ الْمَيِّثُ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَبِثُ لَيْلَةً ". قَبْلَهَا مِثْلَهَا وَلَيْلَةُ صَبِيحَتُهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَعْدَهَا لَيْلَةُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خطب بِمِصْرَ قال: " مَا أَبَعْدُ هَدْيِكُمْ مِنْ هَدْيِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأُمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عِن الشَّافِعِيُّ: " يَا رَبِيعُ عَلَيْكَ بِالرُّهْدِ فَلَلرُّهْدِ عَلَى الزَّاهِدِ أَحْسَنُ مِنَ الْحُلِيِّ عَلَى الْمَرْأَةِ النَّاهِدِ

## ذم بنَاءِ الزائد

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ الْبُنْيَانَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ

عِن إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَبْنِي بَيْتًا لَهُ فَنَظَرْتُهُ فَقَالَ: " ابْنُ أَخِي لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَنَيْثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتًا بِيَدِي يُكِنَّنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيُطِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " فَقُلْنَا: خُصُّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ: " مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ .وَفِي رِوَايَةٍ -: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَأَبِي نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ؟ " فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ خُصُّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُعَالِجُهُ فَقَالَ: " الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِمَّا تَرَوْنَ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ

عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَإِذَا قُبَّةُ مُشَرِفَةٌ فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالَ: قَالَ: قَالَ أَصْحَابُهُ: لِفُلَانٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَسَكَتَ وَجَعَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ بِهِ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ بِهِ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْعَصَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ شَكَى ذَلِكَ إِلَى وَسَلَّمَ مَا أَدْرِي مَا حَدَثَ لِي وَمَا صَنَعَتُ؟ قَالُوا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ذَلَكَ يَوْمٍ إِلْأُرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْأُرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْأُرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلْأُرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَا بِنَاءً وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَالًا إِلَّا مَالًا إِلَّا مَالًا إِلَّا مَالًا إِلَّا مَالًا إِلَّا مَالًا إِنَّ مَا أَبُو دَاوُدَ دَاوُدَ وَاوُدَ وَاوُدَ وَاوُدَ وَاوُدَ وَاوُدَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقٍ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنِ فَقَالَ: " لِمَنْ هَذِهِ؟ " قِيلَ: لِفُلَانٍ فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ بِنَاءٍ مَسْجِدٍ أَوْ أَوْ " وَقَالَ: ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ بَرَهَا فَقَالَ: " مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَغَ صَاحِبَهَا مَا قُلْتَ فَهَدَمَهَا فَقَالَ: " رَحِمَهُ اللهُ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ قَدْ بُنِيَتُ فَقَالَ: " مَنْ بَنَى هَذِهِ؟ " فَقَالُوا فُلَانُ فَقَالَ: " كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَسْجِدًا " قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَهَدَمَ الْقُبَّةَ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهَا مَهْدُومَةً فَأُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ الرَّجُلُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " رَحِمَ اللهُ فُلَانًا ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى عِيَالِهِ وَعَلَى صَدِيقِهِ وَعَلَى بَهِيمِهِ إِلَّا فِي بِنَاءٍ إِلَّا بِنَاءَ مَسْجِدٍ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ ". فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ بِنَاءَ كَفَافٍ؟ قَالَ: " لَا أَجْرَ وَلَا وِزْرَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " نَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَصَدِيقِهِ وَبَهِيمَتِهِ لَهُ فِيهَا أَجْرُ إِلَّا نَفَقَةً فِي بِنَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا " فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ بِنَاءَ كَفَافٍ؟ قَالَ: " فَذَلِكَ الَّذِي لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ " فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْكَفَافِ؟ قَالَ: " عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَلَا أَجْرَ لَهُ فيه "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَنَى بِنَاءً أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ وَبَالًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَنَى مِنَ الْبُنْيَانِ فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللهِ خَلَفُهَا ضَامِنًا إِلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ نَفَقَةٍ بِهِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ نَفَقَةٍ أَنْفَقَهَا مُؤْمِنٌ فَعَلَى اللهِ حَلَفُهَا صَامِنٌ إِلَّا نَفَقَةً فِي مَعْصِيةٍ أَوْ بُنْيَانٍ "، فقيل لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ: يَا أَبَلَ عَبْدِ اللهِ مَا أَرَادَ بِمَا وَقَى الْمُنْكَدِرِ: يَا أَبَلَ عَبْدِ اللهِ مَا أَرَادَ بِمَا وَقَى الْمُنْكَدِرِ: يَا أَبَلَ عَبْدِ اللهِ مَا أَرَادَ بِمَا وَقَى الْمُنْكَدِرِ: يَا أَبَلَ عَبْدِ اللهِ مَا أَرَادَ بِمَا وَقَى الشَّاعِرَ وَذَا اللَّسَانِ الْمُتَّقَى "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّفَقَةُ تُحِلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا هَذَا الْبِنَاءَ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ "

عن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَيَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ أَسْلَمُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجْدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا النُّرَابَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا فَقَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ فِي النَّرَابِ وَلَوْلًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ فِي النَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: أَتَيْنَاهُ وَهُوَ يَعْمَلُ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الثَّرَابِ ".

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: " مَنْ جَمَعَ الْمَالَ مِنْ غَيْرٍ حَقِّهِ سَلْطَهُ اللهُ عَلَى الْمَاءِ وَالطِّينِ - يَعْنِي: الْبِنَاءَ - ". روي مرفوعا

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ "

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانَ قال: " مَا بَنَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجُرَّةً عَلَى أَجُرَّةٍ وَلَا لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا قَصَبَةً وَإِنْ كَانَ لِيُؤْنَى مِنَ الْمَدِينَةِ فِي خَرَابٍ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانُ قَالَ: عَادَهُ الْحَسَنُ فِي مَرَضِهِ فَتَحَامَّ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: " حَيَّاكُمُ اللهُ بِالسَّلَامِ وَاحَلَّنَا وَإِيَّاكُمْ دَارَ السَّلَامِ هَذِهِ عَلَامَةُ أَوْ عَلَانِيَةُ حَسَنَةُ إِنْ صَبَرْتُمْ وَصَدَّقْتُمْ وَاتَّقَيْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَكُونُ حَطَّكُمْ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ أَنْ تَسْمَعُوهُ بِهَذِهِ الْأُذُنِ وَيَحْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْأُذُنِ وَيَحْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْأُخْرَى فَإِنَّهُ وَاللهِ مَنْ رَأَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ غَادِيًّا وَرَائِحًا وَاللهِ مَا وَضَعَ لَبنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا قَصَبَةً الْوَحَا الْوَحَا ثُمَّ النَّجَا اَلنَّجَا فَقَدْ ذُهِبَ بَأُولِكُمْ وَأَنْتُمْ تُؤْذِنُونَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عِيسَى بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَبْنِي بُنْيَانًا وَبَقُولُ: " سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَضَعْ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا قَصَبَةٍ عَلَى قَصَبَةٍ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: بَنَى الْعَبَّاسُ غُرْفَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلْقِهَا " قَالَ: أَنْفِقُ مِثْلَ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: " أَلْقِهَا " ثَلَاثًا

روى البيهقي في شعب الإيمان عن حَفْصُ بْنُ النَّضْرِ السَّلَمِيُّ حَدَّنَتْنِي أُمِّي: " أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ كَانَ يَكْرَهُهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَّخِذْ إِلَّا غُرْفَةً لِخَزَانَتِهِ " قَالَ حَفْصٌ: " كَرَاهَةُ أَنْ يُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: صَعِدَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ فَوْقَ بَيْتِهِ فَأَشْرَفَ عَلَى جَارِهِ فَقَالَ: " سَوْءَةُ سَوْءَةُ دَخَلْتُ عَلَى جَارِي بِغَيْرِ إِذْنٍ لَا صَعِدْتُ فَوْقَ هَذَا الْبَيْتِ أَبَدًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَلَكُ بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ؛ مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ نَجِدْ غَدًا وَمَلَكُ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ؛ اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا وَمَلَكُ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ؛ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ؛ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَمَلَكُ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ؛ يَا بَنِي آدَمَ لِدُوا لِلنَّرَابِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى الزَّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُهُ الْعِبَادُ إِلَّا وَصَارِخُ يَصْرُخُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِدُوا لِلتُّرَابِ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا اَضَافَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَادَةِ الْبَابِ فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَليٍّ: الْحَقْهُ فَقُلْ لَهُ: مَا رَجَعَكَ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْنًا مُزَوَّقًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنَ قال: " كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَأَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِي "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: " رَأَيْتُ الْحُجُرَاتِ مِنْ جَرِيدٍ مُغَشَّى مِنْ خَارِجٍ بِمُسُوحِ الشَّعَرِ وَأَظُنُّ عَرْضَ الْحُجْرَةِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ وَأَحْرِزُ الْبَيْتَ الدَّاجِلَ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ وَأَظُنُّ سُمْكَهُ بَيْنَ الثَّمَّانِ وَالنَّسْعِ نَحْو ذَلِكَ " قَالَ: " وَوَقَفَتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةً فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَعْرِبِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَبَلَ الدَّرْدَاءِ ابْتَنَى كَنِيفًا بِحِمْصَ فَكَتَبَ: " أَمَّا بَعْدُ يَا عُوَيْمِرُ أَمَا كَانَتْ لَكَ كِفَايَةٌ فِيمَا بَنَتِ الرُّومُ عَنْ تَزْبِينِ الدُّنْيَا وَقَدْ أَذِنَ اللهُ بِخَرَابِهَا فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَانْتَقِلْ مِنْ حِمْصَ إِلَى دِمَشْقَ "، قَالَ سُفْيَانُ: " عَاقَبَهُ بِهَذَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرِّ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ يَبْنِي بَيْتًا فَمَرَّ فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَلَحِقَهُ فَقَالَ: يَا أَخِي كَأَنَّكَ مُفْتَتَنْ؟ قَالَ: " لَأَنْ أَكُونَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ فِي عُذْرَةٍ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ: بَنَى أَبُو الدَّرْدَاءِ مَسْكَنًا قَدْرَ بَسْطَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أَبُو ذَرِّ فَقَالَ:" مَا هَذَا؟ تُعَمِّرُ دَارًا أَمَرَ اللهُ بِخَرَابِهَا لَأَنْ أَكُونَ رَأَيْتُكُ مُتَمَرِّغًا فِي عُذْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ رَأَيْتُكَ فِيهِ" فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ بِنَائِهِ قَالَ: إِنِّي قَائِلْ عَلَى بِنَائِي هَذَا شَيْئًا: بَنَيْتُ دَارًا وَلَسْتُ عَامِرَهَا ... وَلَقَدْ عَلِمْتُ إِذْ بُنِيَتْ أَيْنَ دَارِي روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "
إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلَّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلَّمِ وَمَنْ يَنَحَرَّ لَا الْخَبْرَ يُعْطَهُ
وَمَنْ يَتَوَقَّى الشَّرَّ يُوقِهِ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنَالُونَ الدَّرَجَاتِ الْغُلَى:
مَنْ تَكَهَّنَ أُو اسْتَقْسَمَ أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ طِيَرَةَ "، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " يَا أَهْلَ دِمَشْقَ اسْمَعُوا قَوَّلَ أَخِ لَكُمْ نَاصِحٍ مَالِي أَرَاكُمْ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ وَتُؤَمِّلُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ وَانَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ جَمَعُوا كَثِيرًا وَبَنَوْا شَدِيدًا وَأَمَّلُوا طَوِيلًا فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا وَمَسَاكِنُهُمْ وَمَالُهُمْ غُرُورًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ خَرَجَ مِنْ دِمَشْقَ فَنَظَرَ إِلَى الْغُوطَةِ قَدْ سَقَتْ أَنْهَارُهَا وَغُرِسَتْ شَجَرًا وَيُنِيَتْ قُصُورًا فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: " يَا أَهْلَ دِمَشْقَ ". فَلَمَّا أَقْبَلُوا عَلَيْهِ قَالَ: " أَلَا تَشْتَحْيُونَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - تَجْمَعُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ أَلَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ قُرُونٌ يَحْمَعُونَ فَيُوعُونَ فَيُوعُونَ وَيُؤَمِّلُونَ فَيُوتِقُونَ فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا وَأَصْبَحَتْ مَنَازِلُهُمْ قُبُورًا أَلَا إِنَّ عَادًا وَأَصْبَحَتْ مَنَازِلُهُمْ قُبُورًا أَلَا إِنَّ عَادًا مَلَكَتْ مَا بَيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ نَعْمَاءَ وَأَمْوَالًا فَمَنْ يَشْتَرِي مِنِّي مَلِي

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: مَرَّ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُؤَسِّسُ دَارَهُ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى يَا أَبَا الْيَقْطَانِ؟ قَالَ: " أَرَاكَ بَنَيْتَ شَدِيدًا وَأُمَّلْتَ بَعِيدًا وَتَمُوتُ قَرِيبًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك قال: كَانَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يَعْمَلُ الْخُوصَ بِيَدِهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا وَكَانَ يَعِيشُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتُ إِنَّمَا كَانَ يَسْتَظِلُّ بَيْئًا الْجُدُرِ وَالشَّجَرِ وَإِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: أَنَا أَبْنِي لَكَ بَيْئًا. قَالَ: " مَا لِي بِهِ حَاجَةُ ". قَالَ: فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَأْبَى سَلْمَانُ حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَعْرِفُ الْبَيْتَ عَلَيْهِ وَيَأْبَى سَلْمَانُ حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَعْرِفُ الْبَيْتَ إِلَّا إِنَّا يُوافِقُكَ. قَالَ: " فَصِفْهُ لِي "، قَالَ: أَبْنِي لَكَ بَيْتًا إِذَا أَنْتَ مَدَدْتَ فِيهِ أَنْتَ مُدَدْتَ فِيهِ رِجْلَيْكَ أَصَابَتِ الْجِدَارُ، قَالَ: " نَعَمْ "، فَبَنَى لَهُ وَلِهُ لِي الْمَانِ مَدَدْتَ فِيهِ رِجْلَيْكَ أَصَابَتِ الْجِدَارُ، قَالَ: " نَعَمْ "، فَبَنَى لَهُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِسَلْمَانَ: أَلَا تَبْنِي لَكَ مَسْكَنَا يَا أَبَلَ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: " لِمَ تَجْعَلُنِي مَلِكًا أَوْ تَجْعَلُ لِي بَيْنًا مِثْلَ دَارِكِ الَّتِي بِالْمَدَائِنِ؟ " قَالَ: لَا وَلَكِنْ نَبْنِي لَكَ بَيْنًا مِنْ قَصَبَةٍ وَنُسَقِّفُهُ بِالْبَرْدِيِّ أَوْ بِالْبُورِيِّ إِذَا قُمْتَ كَادَ أَنْ يُصِيبَ رَأْسَكَ وَإِذَا نِمْتَ كَادَ أَنْ يَمَسَّ طَرَفَيْكَ، قَالَ: " فَكَأَنَّكَ كُنْتَ فِي نَفْسِي ".وفي رواية: " لِمَ تَجْعَلُنِي مَلِكًا؟ أَنَبْنِي لِي مِثْلَ دَارِكَ بِالْمَدَائِنِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَالِكُ بْنُ دِينَارِ قَالَ: " قَالُوا لِعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ: يَا رَوْحَ اللهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا؟ قَالَ: بَلَى ابْنُوهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ـ قَالُوا: إِذًا يَجِيءُ الْمَاءُ فَيَذْهَبُ بِهِ، قَالَ: أَيْنَ نُرِيدُونَ نَبْنُونَ لِي عَلَى الْقَنْطَرَةِ؟ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ قال: مَرَّ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ بِرَجُلٍ يَبْنِي دَارًا فَقَالَ: " لِمَنْ هَذِهِ؟ " قَالَ: لِي. قَالَ أَحْمَدُ: " إِلَى مَتَى؟ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَائِنِ الْخَرِبَةِ قال: " يَا مَدِينَةُ أَيْنَ أَهْلُكِ؟ أَيْنَ سُكَّانُكِ؟ أَيْنَ؟ " ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَبْكِي وَيُبْكِي

روى البيهقي في شعب الإيمان عن شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: " قِيلَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوِ اتَّخَذَتَ بَيْنًا؟ قَالَ: يَكْفِينَا خِلْقَانُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مَيْسَرَةَ قَالَ: " مَا بَنَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْتًا فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَبْنِي؟ قَالَ: لَا أَنْرُكُ بَعْدِى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا أَذْكَرُ بِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابْنِ الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيِّ قَالَ: " لَبِثَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فِي بَبْتٍ مِنْ شَعَرٍ فَيُقَالُ لَهُ: نَبِيَّ اللهِ ابْنِ بَيْتًا فَيَقُولُ: أَمُوتُ الْيَوْمَ أَمُوتُ عَدًا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ: " بَنَى نُوحُ بَيْتًا مِنْ قَصَبٍ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ بَنَيْتَ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ: هَذَا كَثِيرٌ لِمَنْ يَمُوتُ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ إِلَى عَرَفَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَنَى بَيْنًا يَسْأَلُهُ عَنْ بُنْيَانِهِ فَقِيلَ لَهُ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَكْظِمُ عَلَى حِرَّتِهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي بِنَائِي هَذَا؟ فَقَالَ: " مَا أَقُولُ: إِنْ كُنْتَ بِنَيْنَهُ مِنْ مَالِكَ فَقَدْ أَسْرَفْتَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَإِنْ كُنْتَ بَنَيْنَهُ مِنْ مَالِكَ اللهِ فَقَدْ خُنْتَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ " قَالَ: يَقُولُ أَبُو مَسْعُودٍ: " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۗ

روِي البيهقي في شعب الإيمان عن عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ " أَنَّ مَلَكًا ابْتَنَي مَدِيَنَتَهُ فَتَنَوَّقَ فِي بِنَائِهَا وَصَنَعَ طُعَامًا وَدَعَا النَّاسَ فَأَقْعَِدَ نَاسًا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَالِّي أَبْوَاْبِهَا يَسْأَلُونَ كُلَّ مَنْ مَرَّ بِهِمْ: هَلْ رَأَيْتُمْ عَيْبًا؟ فَيَقُولُونَ: لَا ۚ حَتَّى كَانَ آخِرُ مَنْ مَرَّ بِهِمْ شَبَابٌ عَلَيْهِمْ أَكْسِيَةٌ فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ رَأَيْتُمْ عَيْبًا؟ قَالُوا: رَأَيْنَا عَيْبَيْنِ اِثْنَيْنٍ، فَحَبَإِسُوهُمْ وَدَخَلُوا عَلَى الْمَلِكِ فَذَكَّرُوا ۖ لَهُ ذَلِكَ ۚ قَالَ: مَا ۖ كُنْتُ أَرْضَى بِوَاحِدَةٍ فَأَدْخِلُوهُمْ فَأَدْخَلُوهُمْ عَلَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُمْ عَيْبًا؟ ِقَالُوا: رَأَيْنَا عَيْبَيْنِ اثْنَيْنِ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرْضَى بِوَاجِدَةٍ فَمَا هُمَا؟ ۖ قَالُوا: يُخَرَّبُ ۖ وَيَمُوتُ صَاحِبُهَا. قَالَ: فَتَعْلَمُونَ دَارًا لَا يُخَرَّبُ وَلَا يَمُوتُ صَاحِبُهَا؟ قَالُواْ: ۚ نَعَمْ الْجَنَّةُ. قَالَ : ۚ فِدَعَّوْهُ فَاسْتَجَابَ فَقَالَ: إِنْ خَرَجْتُ مَعَكُيُّمْ عَلَانِيَةً لَمْ يَدَعَنِي أَهْلُ مَمْلَكَتِي فَوَاعَدَهُمْ مِيَعَادًا فَتَنَكَّرَ وَخَرَّجَ مَعَٰهُمْ وَكَاْنِ يَتَعَبَّدُ مَعَهُمْ قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ قَالَ: عَلَيْكُمُ السَّلِامُ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ يَرَأَيْتَ مِنَّا شَيْئًا تَكَرَرُهُهُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ إِنْتُمْ تَعْرِفُونَ حَالِي الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا فَأَنْتُمْ تُكْرِمُونَنِي لِّذَلِكَ أَنْطِلْلِقُ فَأَكُونَ مَعَ ۚ قَوْم لَا يَعْرِفُونَ ۗ حَالِي الَّتِيَ كُنْتُ عَلَيْهَا فَأَتَعَبَّدُ مَعَهُمَّ "

روى البيهقي في شعِب الإيمان أَنَّ الْإِحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ لَمَّا بَنَّى جِيصْنَ وَٱسِطَّ سَأَلَ: مَا عَيْبُهَا؟ قَالُوا: لَا نَعْرَفُ عَيْبَهَا وَسَنَدُلْكِ عَلَى رَجُلِ يَعْرِفُ ِعَيْبَهَا يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ. قَالَ: فَّبَعَثَ إِلَيْهِ لِيَسْبَتُقْدِّمَهُ فُسَأَلَهُ عَنْ عَيْبِهَا فِلْقَالَ: " بَنَيْتَهَا عَنْ غَيْرٍ مِلْكً ِ وَيَسْكُنُهَا غَيْرُ وَلَدِكَ ٕ " فَغَصِّبَ الْحَجَّاحُ وَقَالَ: ۖ مَا حَمِّلُكً عَلِكَ ۚ ذَلِكَ؟ قِالَ: " مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَآءِ فِي عِلْمِهِمْ أَيْ {وَلَا يَكْتُمُونَ اللِّهَ حَدِيثًا} [النساء] " أَوْ أَيَةً غَيْرَهُا مِنَ الْقُرْآنِ فَنَفَاهُ إِلَى خُرَاسَانَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي يَكْر مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى إِلصُّولِيُّ قِالَ: قَصَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغْبِّزِّ فَوَجَدْتُهُ مَشْغُولًا بِمُخَاطَبَةِ إِلْقَوَّام عَلَى بِنَاءِ دَارِهِ فِي أَمْرِ الْعِمَارَةِ ثُمَّ" أُنَّشِذُّنِي فِي َ أَثَرٍ فَرَأَغِهِـُـ ـُ

[البحر المتقارب]

ِّ لِنَفْسِي وَأُشْجَانِهَا ...ٍ وَدَارِ تَدَاعَتْ بِعُمْرَانِهَا إِلَّا مَنْ لِنَفْسِي وَأُشْجَانِهَا ...ٍ وَدَارِ تَدَاعَتْ بِعُمْرَانِهَا أَسَوِّدُ وَجْهِي بِتَبْيِيضِهَا ... وَأُخْرِبُ ۖ كِيسِي بِغُمْرَانِهَا ـٰـ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن بعضهم قَرَأُ عَلَى جِدَارِ بِقَصْرِ شِيرِينَ: [البحر الرجز] بَنَوْا وَقَالُوا لَا نَمُو ... تُ وَلِلْخَرَابِ بَنَى الْبِنَا مَا عَاقِلٌ فِيمَا عَلِمْ ... ـثُ إِلَى الزَّمَانِ يَطْمَئِنْ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ :" [البحر الكامل] زَيَّنْتَ بَيْتَكَ جَاهِدًا وَنَحَيْتَهُ ... وَلَعَلَّ غَيْرُكَ صَاحِبَ الْبَيْتِ فَالْمَرْءُ مُرْتَهَنُّ بِسَوْفَ وَلَيْتَنِي ... وَمِلَاكُهُ فِي السَّوْفِ وَاللَّيْتِ

َ مَنْ كَانَتِ الْأَيَّامُ سَائِرَةُ بِهِ ... فَكَأَنَّهُ قَدْ حَلَّ بِالْمَوْتِ لِلَّهِ دَرُّ فَتَى يُدَبِّرُ أَمْرَهُ بَعْدِي ... وَرَاحَ مُبَادِرَ الْفَوْتِ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مِسْعَرَ بْنَ كِدَامٍ :" [البحر الكامل] وَمُشَيِّدًا دَارًا لِيَسْكُنَهُ ... سَكَنَ الْقُبُورَ وَدَارُهُ لَمْ يُسْكَنِ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عَبْدِ اللهِ الْجُرْجَانِيُّ :" أَحْمَدُ اللهَ كُلُّ مَنْ سَيَمُوتُ ... لِخَرَابِ الْبُيُوتِ تُبْنَى الْبُيُوتُ لَيْسَ يَبْقَى إِلَّا الَّذِي خَلَقَ الْخَلْـ ... ـقَ هُوَ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَمُوتُ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَنَحْنُ فِي جِنَازَةٍ: رَحِمَ اللهُ سَابِقًا الْبَرْبَرِيُّ حَيْثُ يَقُولُ:"

[البحر الطويل] وَلِلْمَوتِ تَغْذُو الْوَالِدَاتُ سِخَالَهَا ... كَمَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ تُبْنَى الْمَسَاكِنُ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبَّادِ بْنِ رَاشِدِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْحَسَنِ فَنَظَرَ إِلَى بَعْضِ بِنَاءِ الْمَهَالِبَةِ فَقَالَ: " يَا سُبْحَانَ اللهِ رَفَعُوا الطِّينَ وَوَضَعُوا الدِّينَ رَكِبُوا الْبَرَاذِينَ وَاتَّخَذُوا الْبَسَاتِينَ وَتَشَبَّهُوا بِالدَّهَاقِينَ فَذَرْهُمْ فَسَوْفَ مَعْلَمُونَ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن الْحَسَنِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَصْرِ أُوْسٍ فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ " قَالُوا: هَذَا قَصْرُ أُوْسٍ، قَالَ: " عَلَى وُدِّ أُوْسٍ أُنَّ لَهُ بَدَلَ هَذَا الْقَصْرِ فِي الْآخِرَةِ رَغِيفًا " روى البيهقي في شعب الإيمان أَنَّ غَرْوَانَ كَانَ لَهُ خُصُّ فَكَانَ إِذَا سَافَرَ هَدَمَهُ وَإِذَا رَجَعَ أَعَادَهُ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: " تَشَاحَّ رَجُلَانِ فِي أَرْضٍ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الْأَرْضُ: عَلَى رِسْلِكُمَا فَوَاللهِ لَقَدْ مَلَكَنِي قَبْلَكُمَا مِائَةُ أَعْوَرٍ سِوَى الْأَصِحَّاءِ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَالَ: " مَا أَنْفَقَتُ دِرْهَمًا فِي بِنَاءٍ قَطُّ "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيَّ أَنَّ قَوْمًا دَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَقَالُوا: إِنَّ مَنْزِلَكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَوْضِعٌ جَيِّدٌ فَلُوْ رَمَّمْنَهُ، قَالَ: " إِنَّمَا نَخْنُ سُفُرُ قَائِلُونَ نَزَلْنَا لِلْمَقِيلِ فَإِذَا بَرَدَ النَّهَارُ وَهَبَّتِ الرِّيخُ ارْتَحَلْنَا فَلَا أَعَالِجُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى أَرْحَلَ مِنْهَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن رَيَّانُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: " قَدْ أَمْسَيْنَا " قِيلَ لِطَاوُسِ: إِنَّ مَنْزِلَكَ قَدِ اسْتَرَمَّ، قَالَ: " قَدْ أَمْسَيْنَا "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ: نَظَرَ أَبُو مُطِيعٍ يَوْمًا إِلَى دَارِهِ فَأَعْجَبَهُ خُسْنُهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ لَوْلَا الْمَوْتُ لَكُنْتُ بِكَ مَسْرُورًا وَلَوْلَا مَا نَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ ضَيقِ الْقُبُورِ لَقَرَّتْ بِالدُّنْيَا أَعْيُنْنَا ". قَالَ: ثُمَّ بَكَى بُكَاءً شَدِيدًا حَنَّى ارْنَفَعَ صَوْتُهُ

[البحر الكامل] إِنْ كُنْتَ تَطْمَعُ فِي الْحَيَاةِ فَقَدْ تَرَى ... أَرْبَابَ دَارِكَ سَاكِنِي إِلْأَمْوَات

الامْوَاتِ أَنَّى تُحِسُّ مِنَ الْأَكَارِمِ ذِكْرَهُمْ ... خَلَتِ الدِّيَارُ وَبَادَتِ الْأَدْ يَا يُ

قَالَ: ۖ فَأَصْبَحَ وَاللهِ الْفَتَى مُتَّعِظًا وَأَمْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ يَصْنَعُ وَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ"

روى البيهقي في شعب الإيمان عن زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قال: " بَلْغَنِى أَنَّهُ رُئِيَتْ ضَبُعُ وَأَوْلَادُهَا رَابِضَةٌ فِي حِجَاجِ عَيْنِ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِقَةِ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن نَوْفٍ قَالَ: " كَانَ سَرِيرُ عِوَجَ الَّذِي قَتَلَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ طُولُ سَرِيرِهِ ثَمَانِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ طُولُ سَرِيرِهِ ثَمَانِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَكَانَ مُوسَى عَشْرَةُ أَذْرُعٍ وَوَثْبَتُهُ حِينَ وَثَبَ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَوَتْبَالِهِ مَعْرَ فَجَسَرَهُ النَّاسُ عَامًا يَمُرُّونَ عَلَى صُلْبِهِ وَأَضْلَاعِهِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: بَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِنَاءً فَزَخْرَفَهُ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ: " مَا أَعْلَمُ عَلَى رَجُلٍ بَأْسًا أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً يَلْتَمِسُ جَمَالُهُ.

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سَهْلِ بْنٍ مُعَادٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَنَى بُنَيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ أَجْرُهُ جَارِبًا عَلَيْهِ مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ " وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُقَوَى بِنَاءِ الرِّبَاطَاتِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ بِنَاءٍ يُكِنَّهُ مِنَ الْحَرِّ وَالْلَهُ أَعْلَمُ الْحَرِّ وَالْلَهُ أَعْلَمُ الْحَرِّ وَالْلَهُ أَعْلَمُ

## حقيقة الزُّهْد

روى البيهقي في شعب الإيمان عن يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُبْلَانِيُّ قَالَ: " لَيْسَ الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّنْيَا أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّنْيَا أَنْ يَكُونَ حَالُكَ فِي اللَّهُ بِمَا فِي يَدِكَ وَأَنْ يَكُونَ حَالُكَ فِي الْمُصِيبَةِ وَحَالُكَ إِذَا لَمْ تُصَبْ بِهَا سَوَاءً وَأَنْ يَكُونَ مَادِحُكَ الْمُصِيبَةِ وَحَالُكَ إِذَا لَمْ تُصَبْ بِهَا سَوَاءً وَأَنْ يَكُونَ مَادِحُكَ وَذَاهُكَ فِي الْمُصَيِّبَةِ وَحَالُكَ إِذَا لَمْ تُصَبْ بِهَا سَوَاءً وَأَنْ يَكُونَ مَادِحُكَ وَذَاهُكَ فِي الْمُونَ مَادِحُكَ وَذَاهُكَ فِي الْمُرْبَقِ وَأَنْ يَكُونَ مَادِحُكَ وَذَاهُكَ فِي الْخَقِّ سَوَاءً " وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانَ قال: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْدِ فَقَالَ: " مَنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَهُ وَلَمْ يَمْنَعِ الْحَلَالُ شُكْرَهُ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " مَعْنَاهُ: الصَّبْرُ عَنِ الْحَرَامِ وَالشَّكْرُ عَلَى الْحَلَالِ وَالِاعْتِرَافُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتِعْمَالُ النِّعْمَةِ فِي الطَّاعَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: " الرُّهْدُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: زُهْدُ فَرْضٍ وَزُهْدُ فَضْلٍ وَزُهْدُ سَلَامَةٍ فَالرُّهْدُ الْفَرْضُ الرُّهْدُ فِي الْحَرَامِ وَالرُّهْدُ الْفَصْلِ الرُّهْدُ فِي الْحَلَالِ وَالرُّهْدُ السَّلَامَةُ الرُّهْذُ فِي الشُّبُهَاتِ " روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سَعِيدِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قالَ: " مَنْ صِدْقِ الرَّهْدِ اذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا إِلَيْكَ خِفْتَ أَنْ يَكُونَ حَظُّكَ مِنْ آخِرَتَكَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ خِفْتَ أَنْ يَكُونَ حَظُّكَ مِنْ آخِرَتَكَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ خِفْتَ أَنْ يَكُونَ حَظُّكَ مِنْ آخِرَتَكَ وَإِذَا وَاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ أَخَذْتَهُ مِنَ اللهِ تَعُبُّدًا وَإِنْ مَنَعَكَ لَمْ يَزِدْ خِلَافُهُ وَحَقِيقَتُهُ أَنْ تُؤْثِرَ رِضَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَافُهُ وَحَقِيقَتُهُ أَنْ تُؤْثِرَ رِضَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَكَلَاوَةَ ذِكْرِ اللهِ فِي فَرَاغَ قَلْبِكَ "، قَالَ: " وَالرَّهْدُ فِي الْحَرَامِ فَرِيضَةُ وَفِي الْمُبَاحِ فَضِيلَةٌ وَفِي الْحَلَالِ قُرْبَةٌ "

روى البيهقى في شعب الإيمان عن مالك وَسُئِلَ أَيُّ شَيْءٍ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: " طِيبُ الْكَسْبِ وَقِصَرُ الْأَمَلِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن سُفْيَانَ قال: " لَا يُصْلِحُ الْقِرَاءَةُ إِلَّا بِالزُّهْدِ وَاغْبِطِ الْأَحْيَاءَ بِمَا تَغْبِطُ الْأَمْوَاتَ وَأَحِبُّ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وَذِلَّ عِنْدَ الطَّاعَةِ وَاسْتِعْصِي عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ "

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أُمَيَّةَ قالِ: " إِنَّ أَرْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَلَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَرِيصًا مَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا إِلَّا بِكَسْبِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ وَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مُعْرِضًا عَنْهَا حَلَالٌ أَوْ حَرَامُ مُعْرِضًا عَنْهَا حَلَالٌ أَوْ حَرَامُ وَإِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَلَ مَنْ جَادَ بِحُقُوقِ اللهِ وَإِنْ رَآهُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَلَ مَنْ جَادَ بِحُقُوقِ اللهِ وَإِنْ رَآهُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِحُقُوقِ اللهِ وَإِنْ رَآهُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِحُقُوقِ اللهِ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ جَوَادًا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ "